

# و مراد

# الزمن واللغت

د: مالك يوسف المطلبي .



# الإمداء

إلى الحلفساية . . مدينتي وإلى نحويتها المجهول . . . أبي .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### المقسدمسة

بدأ اهتمامي بموضوع ه الزمن في اللغة العربية ، منذ ان تهيأت في دراسة ه التركيب الشرطي » في العربية ، وتطبيقاته في أحد المستريات اللغوية المعاصرة ، فقد لاسطت انه موضوع ينير تساؤلات متنوعة ومعقدة في آن واحد ، كما ان الاجابات التي قدمها الباحثون ، من القدماء والمعاصرين ، التي وقعت عليها ، جاءت مبتسرة ، ومتناقضة في أكثرها ، وقد اغرتني هذه الحواجز باجتيازها غير أن الصعوبة لا يمكن أن تدرك الا بعد أن تعاش .

لقد جرئى البحث فى زمن اللغة العربيسة الى الوقوف أمام أكنر النظواهر اللغوية تشعبا ، والتى تكرن ما يمكن أن نطلق عليه شبكة معقدة من الأشكال والعلاقات ، تبدأ من المورفيمات فالصيخ فالمركبات بوصفها بنى لغوية صرفية من جهة ، وتحرية من جهة أخرى ، وتنتبى الى النظر في « المعنى » وعلاقته ب « الزمن » ، سواء آكان ذلك المعنى على صعيد « المعجم » ، أم على صعيد معنى الصيغة المفسردة ، أم على صعيد الدلالة النحوية ،

كما أن الأسفلة التي تثار منا كثيرة : هل الصيغة هي المعبر عن الزمن في اللغة العربية ؟ وهل هي الصيغة الفعلية حسب ؟ واذا كانت كذلك ، فها أثر الصيغ التي تنقل الى القملية ؟ ثم هل التعبير عن الزمن بالصيغة يتم خارج السياق وداخله بمستوى واحد ، أو بمستويات متباينة ؟ وهل هناك علاقة لنوع الجملة بالزمن ؟ هل تفقد الصيغ اتجاهاتها الزمنية داخل الجملة الشرطية مثلا ، لأن الزمن قد حددته سلفا طبيعة تلك الجملة ، من غير ان يكون لتغاير الصيغ أثر في تعيين حدود الزمن ؟ وهل الزمن في العربية يتائر بنوع الاسسلوب من حيث كونه الشائيا أو خبريا ؟ \*

تم أن الأمر لم يقتضر على أدراك ظاهرة الزمن في اللغة العربية وتفريعاتها بالنظر لل تلك اللغة بكرنها لغة ذات بنية جاهزة للوصف ، بل بالنظر اليها أيضا بكونها لغة تاريخية تنماز بتعدد مستوياتها اللغوية . وتلك أهم معضلة تواجه بحوتا من هذا النوع ، تعنى بدء المدلول ، \* \*

والدال ، في آن واحد ، اذ ينبغي للباحث أن يحدد ، اللغة ، التي يمده نظامها ب ، الفروق النحوية » .

ان اللغة العربية فيما يمكن تصنيفه الأغراض التحليل ، تتمثل في اللائة مستويات تاريخية :

١ ــ العربية بكرنها جزءا من عائلة اللغات التي سميت و اللغات السمامية ، ويمكن ان نطلق عليها و العربية التاريخية ،

٢ ـ • العربية الفصيحة ، وهي تسمية تختارها لتقابل العربية المتاريخية : وهي التي سميت « العربية الحديثة ، و « العربية الموحدة » لغة القرآن وكلام العرب وضعرهم .

" م العربية المعاصرة ، : وهي العربية التي تلت الفصيحة وكونها نتساج القرون المتأخرة ، حيث تزداد الشقة اتسساعا بين هذه العربية والعربية الفصيحة كلما تقدم الزمن و هذه العلاقة الطردية ، على لغة الرياضة ، بين الزمن وانساع الشقة لا تتعلق ب « مغردات العجم » وتطور الممنى فيها · فامر مثل هذا من طبيعة اللغات البشرية ، وله قوانينه اللغوية الموضوعية والذاتية ، بل الأمر يتعلق بالتراكيب النحوية حيث نشأ ما يمكن أن نسميه « معضلة ابن السايقة ، •

الد العربية الفصيحة فقات صليقيها ، ان صبح ان نقول ذلك ، منذ أن بدأ ( التركيب ) في العربية يعبر عن تعددية في المعنى ، ليس مصدرها التركيب نفسه ، بل ما يحمل من معان مصدرها التباعد بين اللغة وسليقيها .

في عصرنا هذا أصبح احساسنا بالفروق النحوية في العربيسة المعسيحة ضعيفا ، بحيث يمكن ادراك هذا الضعف بادراك قوة احساس المتكلم بالفروق النحوية في العامية التي تستقر في عقولنا أبنيتهسا ونظامها ودلالاتها .

ولما كنا نناقش موضوع الزمن في العربية الفصيحة ، لزم اعادة النفل في المادة اللهوية القديمة ، أى لزم إعادة الاستقراء ، كما لزم مناقشة المنهج والتقصيلات معا • كما أن تداخل المستويات اللغوية فرض علينا أن نتصل أحيانا بد و ظواهر لغوية ، في العربية التاريخية تارة ، والعربية المعاصرة تارة أخرى ، معرجين على ظواهر في اللهجات العامية العربية حيثما اقتضى الأمر مقارئة وتوضيحا •

ويماء

فهذا مؤلف يعرض لموضوع فيه طرافة وجدة ، قد يرد عليها غير المتخصصين •

وهو ثمرة تمازج المنهج اللغوى المعاصر والنظر اللغرى القديم · وقد يرد عليه المتخصصون · وما أرجو · في كل حال ، أن يكون وردا مستساغا · والله من وراء القصد ·

د • مالك الطلبي

# الزمن اللغوى ﴿ الصطلح

حاول كنير من الباحثين المعاصرين ، العرب خاصة ، عبر يحوثهم في تخليص المنهج اللغوى من سيطرة الانجاء العقل التحليلي ، أن يفرقوا بين ثلاثة أنواع زمنية : الزمن الفلسفي المنطقي ، والزمن التقسويمي الفلكي ، والزمن اللغوى ، يقول الدكتور مهدى المخزومي : « لم يتجحوا سالنحاة القدماء سفى تصسور أن الزمن النحسوى ، ليس كالزمن الفلسفي » (١) ، ويقول الدكتور تمام حسان : « ينبغي أن نفرق بين الزمن النحوى والزمان » (٢) فكأن ذلك كان مقدمة لتحديد مفهوم الزمن اللغوى بأنه : « صيغ اللغوى ، يعرف الدكتور المخزومي مفهوم الزمن اللغوى بأنه : « صيغ اللغوى ، يعرف الدكتور المخزومي مفهوم الزمن اللغوى بأنه : « صيغ باللغوات الزمنية مختلفة ، ترتبط ارتباطا كليا بالعلاقات الزمنية عند المتكلم » (٣) ،

ان المدقق في التعريف السابق يجه أن الدكتور المخزومي لم يحدد مفهوم الزمن المغوى بل حدد أدواته أو وسائله • أما محاولة التفريق بين مفهوم الزمن ووسائله فنجه المواضعة في تعريف الدكتور تمام حسان • الذي لم يكتف بذلك ، بل فرق في الزمن اللغوى بين مفهومين : مفهوم الزمن النحوى (٤) ، ان مفهوم الزمن الصرفي عنده هو وظيفة الصيغة ( الفعلية ) المفردة (٥) • أما مفهوم الزمن النحوى فعنده و وظيفة في السماق • يؤديها الفعل أو الصفة • • • الم

100

17.00

<sup>(</sup>١) في النحو العربي تقد وتوجية : ١٤٧ •

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية مناها وميناها : ٧٤٠ • وستعرض لدلالة مصطلع الزعان عند الدكتور تمام حسان ليما سياتي من هذا المبحث •

<sup>(</sup>٣) في النمو العربي نقد وتوجيه : ١٤٥٠ •

 <sup>(</sup>٤) سنفسل في بحث عقهومات الزمن اللغوى في مراضعها في مياحث الزمن السرفي
 والزمن النحوى والزمن الدلالي •

١٠٧: انظر الثغة العربية معناها وعبداها :١٠٧ -

<sup>(</sup>١) اللغة العربية معناها ومبناها : ٢٤٠ -

لقد صدر الباحثون اللغويون في قضية التقريق بين المفهومات الزمنية ومن ثم بين المصطلحات الزمنية عن مصطلحي الانجلبزية ومدو مصطلح يدل على الزمن اللغوى من حيث كونه صيغا ذوات دلالات زمنية ، و Time وهو زمن الوجود .

ولقد ظهر ذلك الصدور جليا في اشارة الدكتور كمال بشر الى وجوب التفريق بين الزمن الفلسفي Time والزمن اللغوى Tense (۷) وكان قد وضع الزمن المنطقي مرادفا لـ Time (۸) .

وفى ضوء ما تقدم ينبغى لنا أن تعيد النظر في نوعين من الأنواع الزمنية بازاء الزمن اللغوى ، بغية تحديد :

- (أ) طبيعة الزمن اللغوى ا
  - (پ) مقهرمه ٠
  - (جد) أدواته ا

والتوعان هما : الزمن الفلسفي والزمن الفلكي (٩) ٠

ان الزمن الفلسفى ليس ، فى جوهره ، زمنا بل هو النظر فى الزمن داخل الوجود المسادى أو خارجه ، اعنى الوجود المتصور ، ومادام نظرا عقليا فهو محل خلاف ، فتارة يكون مثالا ذهنيا تجريديا وتارة يكون حقيقة تكاد تقترب من التشخيص ، وبعبارة أخرى قد يكون وجودا وقد يكون عدما ، وعدمية الزمن قال بها : « نفاة الزمان : الزمان منه ماض وليس بموجود ومنه مستقبل ليس بموجود ، فأما الحاضر فمتقض ، فاذا بطل أن يوجد بعد أو فى الحاضر لاستحالة وجسوده الآن فالزمان لا وجود له ، (۱۰) ، وعلى عبارة برجسون Bergson : « الزمن اختراع ، أو هو لا شيء على الإطلاق » (۱۱) ،

أما الزمن الفاكي : فهو آلة قياس الانسان الأحداث والحبرات ـ كما أن المسطرة آلة قياس المسافة أو المكان ـ أو هو ذلك القسم من الوجود

<sup>(</sup>V) ينظر مجلة مجمع اللغة العربية , مقالة الزمن في اللغة العربية : 18 : 40 ·

<sup>(</sup>A). تلميدر السابق ، نظالة فلسها : 14 : 10 •

<sup>(</sup>٩) اكتفيتها ب: توعى الزمن عدين لاحتكاكهما بفكرة الزمن اللغوى سلبا أو ايجابا كما سينمرش للدلك، وقد تجاوزنا الزمن الأدبى والزمن المسلمي لكوتهما تعبيرا عن طاهرتين المرين ، والزمن اللغمي لكوته تعبيرا عن حسفردي والزمن القميولوجي لكوته تبسسدلا في الأشباء وليس تعبيرا علها .

<sup>(</sup>٩٠٠) الزمان في الفكر الديني : ٨٩ -

<sup>(</sup>١٩) الزمن في الأحب : ٧٦٠

الذى و يخضع للزمان ويجرى فيه كأحداث الطبيعة والناريخ ، (١٢) و ولهذا لابد لنا من تجسيم هذا الزمن أو تأطيره ليكون محسوسا ، فنحن و مضطرون الى ربط أعمارنا بالساعة ، لأننا مغرقون في دوام المادة ، والسماعة تقيس أحد أبعاد هذه المادة ، (١٣)

وعلى هذا فأن كلا الزمنين الفلسفى والفلكى زمن موضوعى أى مستقل عن خبراتنا الشخصية ، غير أن جوهر افتراقهما يكمن في كون ما سمى يد « الزمن الفلسفى ، نظرا في الزمن ، و « الزمن الفلكى ، هو الزمن ذاته ، وعلى هذا فأن أبعاد الزمن الفلسفى غير محددة بالوجود المادى ، على العكس من الزمن الفلكى ، الذى هو سجل طوبل يمتد الى أعماق سحيقة في الوجود المكتشف فقط ،

واذا كان من الطبيعي أن يكون لكل نوع زمني وسائله للنظر في الزمن الفلسفي والتقويم في الزمن الفلكي والصيغ في الزمن اللفوي فان السؤال الذي يعكن أن يتار هنا هو : ما الأمور التي تشترك فيها هذه الأنواع ؟

لقد توفر البحث اللغوى ، القديم والمعاصر ، على جانب تطبيقى الالتقاء مفهومى الزمن الفلسفى والزمن اللغوى ، فقد نظر بعض النحاة الى اقسام الزمن اللغوى وكأنها أقسام الزمن الفلسفى ، فعوا فى جانب المنطق وجود الزمن الحاضر ونفوا فى جانب اللغة وجود صديغة لهذا الزمن ، غير أن ذلك الملحظ سيمتد بالضرورة الى نفى صبغتى المستقبل والماضى لان كليهما غير موجود ، كما أشير الى ذلك (١٤) ، ووفق هذا تتنافر طبيعتا الزمن الفلسفى والزمن اللغوى ومن هذه الزاوية يمكن ان يوجه نقد الى المباحث التى حاولت أن تجعل الزمن اللغوى ذا طبيعة فلسفية ،

لقد درس النجاة الزمن والمكان النحويين تحت عنوان واحد في قسم

<sup>(</sup>١٢) دراسات في الفلسفة الرجودية :٢٤١٠ •

<sup>(</sup>١٣) الإنسان ذلك المجهول : ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>١٤) ينظر من ١٠ الزمن اللغوى ، كنا سعيجت هسته النقطة بالتفسيل في القمل الإهريم من هذه الرسالة الذي يتناول سقل الزمن الخاشر ٠

<sup>(</sup>١٥) ينظر الفصل السابع من هذه الرسالة الذي عقد على عراسة الطرف •

المفعولات ـــ المفعول فيه · لأن لهما وظيفة نحوية واحدة هي وعالميـــة. الحدث · والفرق بينهما فرق معجمي ليس غير ·

غير اتنا نجد أن مفهوم و ظرف الزمان و يستقل عن مفهوم و ظرف المكان و في اللغة و هذا أحد وجود التوافق بين البحث الفلسفي والبحث اللغوى و لقد لاحظ فيلسوف معاصر هو كانت Kimi أن و الزمان أعم وأشمل من المسافة و المكان و لعلاقته بالعالم الداخل للانطباعات والانفعالات والأفكار و (١٦) و هذا النظر في فلسفة الزمان والمكان ، كان قد تردد شيء منه في النظر الى الزمن والمكان النحويين و فهذا سميبويه يقول وهو يعرض لمفهوم تعدى الفعل الى الزمان والمكان (١٧) : و الأماكن الى الأناسي و لحوهم أقرب والدهر ليس كذلك ، والاماكن لها جثة ، وانما الدهر مضى المليل فالنهار و فهو الى انفعل أقرب و (١٨) و

وقد وجه هذا الحلاف تطبيقاً له في وقوع ه ظرف المكان ۽ خبرا. عن جتة وامتناع وقوع ه ظرف الزمان ۽ خبرا عنها ٠

فاذا انتقانا الى البحث عن المسترك بين طبيعتى الزمن اللغوى والزمن الفلكي ، وجدنا انهما يتنميان الى طبيعة واحدة من حيث انهما ينطويان على أبعاد مكافية • فكما ان للزمن الفلكي أبعادا ، وكما انه زمن مجسم يقاس بآلات معينة ، فكذلك الزمن اللفوى : له أبعاد مكانية من قرب وبعد واستمرار وانقطاع • • • النع ، وله آلات قياسه الخاصة به وهي الصيغ والمركبات وعبارة سيبويه في هذا المبال : « لانك تفعل بالأماكن ما تفعل بالازمنة » (١٩) • كما يشير في تحليلاته الى ناحية بالأبعاد في الزمن اللغوى ، يقول : « وأما « مذ » فتكون ابتدا فاية الأيام والأحيان كما كانت « من » فيما ذكرت لك » (٢٠) أي لابتدا الناية في الأماكن (٢١) ، وقد قدم العالم نا النحويان الرضي وابن يعيش «الحظات دقيقة في هذا الجانب ، سنتناولها بنفصيل ، في الفصل الذي تعقده على دراسة حقل الزمن الحاضر في اللغة العربية •

ان اطار الأبعاذ الذي ينتظم الزمنين اللغوى والفلكي يتمثل بالأقسام

<sup>(</sup>١٦١) الزمن في الأدب : ٧ ٠

<sup>(</sup>١٧) ينظر الكتاب ١ : ٣٤ •

<sup>(</sup>۱۸) الكتاب ۱ : ۲۲ ، ۲۷ •

<sup>(</sup>١٩) المصدر السابق : ١ : ٣٦ ٠

<sup>·</sup> YY7 : 8 : 4mm2 . 3 : YY7 ·

<sup>.</sup> YYE : 2 : 4wdi (Y\)

الزمنية التي يستركان فيها : الماضي والحاضر والمستقبل ، وكلاهما يتجاوزان ما يعرف ، في الزمن الفلسفي ، به الزمن الفاني ، و «الزمن الأدلى ، والإجزاء الأذلى ، • كما أن كلا الزمنين يعنيان بتغريعات هذه الأقسام • والإجزاء • التي تبدأ من الأنية حتى « العصر » الفلكي • والجهات في الزمن المغوى •

وخلاصة القول في هذه النقطة أن اللغة تتعامل مع الزمن على أساس الله قيمة محسوسة مقطعة إلى خانات • وهو بذلك ، ذو طبيعة توقيتية أما مفهومه ووسائله فمما ستجيب عنهما هذه الرسالة في مواضعهما ، اذ يكونان أحد أهداقها الأساسية •

وينعكس كل ما تقدم في محاولتنا تقنين المصطلح الزمني ،

ان المصطلح الأكثر رواجساً هو مصطلع الزمن أو الزمان • وهو مصطلع لرمن أو الزمان • وهو مصطلع لم يرد أفظه في القرآن الكريم قط ، كما انه لم يرد في كتاب سيبويه باستثناء وروده في سيباق عام ومنه قوله : علما صار بمنزلة الوقت في انزمن > (٢٣) وقوله : « وأما الوقت والساعات والايام وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان ، (٢٣) •

وملاحظة النصين السابقين تهدينا الى أن دلالة كلمة و زمن ، غير مستقرة عند سيبويه فهي تارة اطار للمقدار و الوقت ، وتارة ترادفه و الوقت ، وما أشبه ذلك من الأزمنة ، ،

ان عدم رواج مصطلح « الزمن » عند سيبويه تمثل في عدم استعماله التسمية التي راجت في عباحث النحاة بصورة عامة أعنى مصطلح ( ظرف الزمان ) ( والظروف الزمانية ) • وقد أطلق بدلا منها تسمية و ظروف الدهر » (٢٤) ، ومن ذلك أيضب أوله : « اذ ومي لما منى من الدهر » (٢٦) • و « اذا فلما يستقبل من المدهر » (٢٦) •

وكان سيبويه كان يتفادى لفظة ، زمن ، ومشتقاتها ، ومن ضروب . ذلك التفادى أيضا قوله « لا يكون ( متى ) الا للأيام والليالي ، (٣٧)

<sup>(</sup>۲۲) الکتاب، ۱، ۳۳۰

<sup>(</sup>۲۳) نامستر السابق : ۱ : ۴۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲۶) الكتاب: ۱ : ۲۱۹ •

<sup>(</sup>۲۰) الکتاب : ۱ : ۲۲۹ و

<sup>(</sup>۲٦) الكتاب : ١ : ٢٣٢ -

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق : ۱ : ۲۲۰ •

وقوله و هذا ما يكون فيه المصدر حينا ، (٢٨) وقوله : « ومما يختار ان يكون طرفا • صفة الأحيان » (٢٩) • وفي المعجم تقع مادة ، زمن » وشقيقتها « زمان » على معنى واحد • لسان العرب : « الزمن والزمان أسم لقليل الوقت وكثيره » (٣٠) أما مادتا « دهر » و « زمان » فقد عرضتا مترادفتين تارة ومختلفتين أخرى • « قال شمر : الدهر والزمان واحد • قال أبو الهيثم أخطأ شمر • الزمان زمان الرطب والفاكية » وزمان الحر والبرد • قال والدهر لا ينقطع » (٣١) •

ولعل دلالة زمن أو زمان هذه أقرب الى طبيعة اللغة التي تقوم على زمن متفاوت أو زمن خاص وليس عاما ، وعلى عبارة الخضرى : « قد يراد. به ( الزمن ) قطعة من الوقت ، (٣٢) ،

والملاحظ أن كلمة « الزمان » وليس » إلزمن » هي التي كانت سائدة في مباحث النحاة القدماء ولا سيما في تحليل بنية الفعل والظرف. كانقول : « الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان ، وقد يضيف قوم . - بزمان محصل ، (٣٣) .

#### وكقول ابن مالك :

وقه ينسبوب عن مكان مصسمه وذاك في طسرف الزمسان يكش

ويبدو مصطلع « الوقت » الصق بدلالة الظرف الزمني لأن الوقت. « مقدار من الزمان » (٣٤) والظرف ، كما سنرى في موضعه من هذه الرسالة ، هو مقدار من الزمن في زمن الصيغة ، غير أن سيبويه استعمل لفظ « الوقت » على أنه مقدار حسب أي ربما لا يكون في الزمن بل قد يكون « في المكان تشبيها بالوقت في الزمان لانه مقدار منك فقال : ويتمدى .

<sup>(</sup>AY) المستقر تقسمه : ١ : ٣٧٣ -

<sup>(</sup>۲۹) تفسه : ۱ : ۲۲۷ • وقد تجسدتملیلا لعدم ورود ثلظة زمن فی القرآن وفی مسطلحات سیبویه • قمادة زمن : ذات دلالة سملییة • ومنهها رجل زمن آی میتق « والزمانة : المامة • وزمن یزمن زمنا وزمنة وزمانة نهو زمن ، والجمع زمنون ، وزمین » والجمع زمنی لاته جنس ثلبلایا التی یصابون بها ویدشلون نیها وهم لها کارهون • انظر السان المرب : ۱۲ : ۱۹۹ ه •

<sup>(</sup>۳۰) فسان العرب : ۱۳ : ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>۲۱) لسان العرب : ۱۲ : ۱۹۹ .

<sup>(</sup>۳۲) حاشیة الخشری : ۱ : ۱۹۹ ۰

<sup>(</sup>۲۲) شرح للمصل : ۲ : ۲ •

<sup>(</sup>۲٤) ئسان العرب : ۲ : ۹۰۷

الى ما كان وقتساً فى المكان كميسل وفرسسخ ويويد والجمسم أوقات وميقات ، (٣٥) ·

والخلاصة أن منهج النبعاة فرض استعمال الفعل والصبيغة وظرف الدعر وظرف الزعان ، لأنه لم يكن يعنى بدراسة الزمن دراسة مستقلة ٠

أما الباحثون المعاصرون ، فقسد راج عندهم استعمال مصطنع و الزمن و واقل منه و الزمان ، لأنهم نظروا الى موضوعة بكونه موضوعة نحويا مستقلا ، بعد أن كان منبثا في آبواب العرف والنحو : كما تشير الى ذلك عنوانات المباحث الآتية : « الزمن والجهة ، (٣٦) و « الفكرة الزمنية ، (٣٨) و « الفعل زمانه وابنيته ، (٣٨) ، وأريد بهذا المصطلع وسائل اللغة في التعبير عن الزمن وهي في جوهرها الصبغ .

وكما أشرنا في مفتتح هذا المبحث حاول معظم اللغربين الماصرين من العرب أن يجدوا مصطلحين في العربية يرادفان مصطلحي الانجليزية Tense و Time للمضلة كانت تكمن في أن مصطلح Tense بشير الى الصيغة التي هي أعم في الدلالة الاصطلاحية عن الزمن و وقد أحس الدكتور مهدى المغزومي بشي، من ذلك و فكان عنوان مبحثه عن الصيغ الزمنية في العربية ع (٤٠) و غير أن هذه التسمية فيما نرى اليست دفيقة ، الأنها كانها تتضمن اشارة الى صيغ غير زمينسة والحق أن الصيغة في العربية تندرج تحت القانون الآتي : (٤١) و

كل صيفة = لا زمن حتى يراد بها النص على ذلك •

وهو ما وماء الأستاذ حامد عبد القادر فجعل عنوان مبحثه و معانى الماضى والمضارع في القرآن الكريم ، (٤٢) .

أما الدكتور تمام حسان فقد اقترح بهسلذا الصدد مصطلحين :

<sup>(</sup>۳۵) لسان العرب : ۲ : ۱۰۷ •

<sup>(</sup>٣٦) اللغة العربية معناها ومبناها ١ ٢٤١ •

<sup>(</sup>۲۷) من أسرار اللقة : ۱۹۰ •

<sup>(</sup>٣٨) مجلة مجمع اللغة المربية : ١٤ : ٣٧

<sup>(</sup>٣٩) يعظى مؤلف الدكتور ابراهيم السامرألي الذي يحمل هذا العنوان •

<sup>﴿ 20)</sup> في النحو العربي لقه وكوجيه : ١٤١ •

 <sup>(</sup>٤٩) يتظر في تلصييل ذلك اللصيالان اللذان سيعتدهما على دراسة ( الزمن السرفي )
 و ( اسكانات الصيفة ) •

١٠ : ١٠ : ١٠ : ١٠ : ١٠ .

الأول : الزمن والتاني : الزمان ، وجعل الأول يدخل في تحديد معنى الصيغ المفردة ، وتحديد معنى الصيغ في السياق (٤٣) ،

أما الثاني نمرفه بأنه : « كمية رياضية من كميات التوقيت تقاس بأطوال معينة » (٤٤) •

وارى ان استعمال مصطلحين ، مختلفي الدلالة ينتميان الى مادة لنوية واحدة (٤٥) أمر باباء منطق اللغة والصطلح ، وقد يسسبب تداخلا دلاليا يناقض الغرض الذي جمل هذان المصطلحان غير مترادفين من أجله ،

وواضع أن الدكتور تمام حسان كان يقصد به الزمان الوقت الان زمن الظرف ذر دلالة توقيتية لكنه تفادى استعمال مصطلح الوقت لتجنب تخطى المصطلح النحوى القديم ظرف الزمان ولو وافقنا الدكتور تمام حسان ، جدلا ، على التفريق بين الزمن والزمان لكنا قد بحننا في حبيب عدم تفسن مبحثه م الزمن والجهة ، اشارة الى الزمان الذي عده الدكتور تمام نفسه ركنا من ركنين ينهض عليهما الزمن في اللغة الحربية (٤٦) ، ولكان عنوان بحنه تبعا لهذا م الزمن والزمان والجهة ، وهو أمر اطن أن الدكتور تماما لا يرتضيه وهو أمر اطن أن الدكتور تماما لا يرتضيه .

كما أن تطبيق مقترح الدكتور تمام حسان على بعض المباحث المعاصرة في هذا الجانب سيثير معضلات منهجية في البحوث اللغوية المعاصرة ، ف : زمان الفعل عند الدكتور ابراهيم السامرائي هو زمن الفعل عند الدكتور تمام حسان وعليه فان عنوان مؤلف الدكتور ابراهيم السسامرائي وفق التحديد الدلالي للمصطلحات الزمنية التي اقترحها. الدكتور تمام حسان ينبغي أن يكون و الفعل زمنه وأبنيته و .

ان المصطلع الذي يراه الباحث أجدر بالتبنى ، في ضوء ما عرض له هذا التمهيد ، هو مصطلع الزمن وما يلحق به من الفاظ تفييد في تعديد دلالته . كان يدل على اطار عام فيقال الزمن في اللغة العربية أو الفكرة الزمنية . . . الغ ، أو يدل على تفصيلات فيقال : زمن الفعل وزمن المصيغة والظرف الزمني . . ، الغ ،

<sup>(</sup>١٤) ينظر اللغة العربية معناها ومبناها : ٢٤٧ ، ٢٤٧ .

<sup>(25)</sup> اللغة العربيسة معناها ومبناها : ٣٤٧ ،

<sup>(</sup>٤٥) ص ١١ من هؤة المرضوع ٠

<sup>(57)</sup> ينظر الملغة السربية مساحة وسياحا : 721 ، 757 ،

اما مصطلحات الأقسام: الماضى والحاضر والمستقبل ، والجهات : القرب والبعد والاستمراد ٠٠٠ الغ فسنعرض لها في مواضعها من عده الرسالة بازاد مصلطحات الصيغة التي تخرج الى دلالات متعددة ، الزمن واحد منها ، فمصطلح التام كما سنرى هو معنى صيغة ( فعل ) أما مصطلح الماضي فقد يلحق به ، ليكون لدينا فعل تام ماض أو فعل تام خال من الزمن ١٠٠ الخ ، وكذا القول في مصطلحي المضارع والطلب ، فهما مصطلحان تختص بهما صيغتا ( يفعل ) و ( أفعل ) يقابلهما في النظر الى الناحية الزمنية مصطلحات الماضى والحاضر والمستقبل ،

ومن المصطلحات التي سنتبناها في هذه الرسالة مصطلح المركب الزمني الذي يتكون من الناحية المسكلية من ( قرينة زمنية + صيغة خملية ) ك ( كان فعل ) و ( سوف يفعل ) و ( كاد يفعل ) ٠٠٠ الخ ٠

# انقسم الأول الدراسة النظرية

# مدخل الى مفهومات:

- الزمن الصرفي
- الزمن النحوى
  - الزمن الدلالي

ينبغى لنا ، فبل البحد فى زمن اللغة العربية ، البحد فى البنية العامة لتلك اللغة ، الني يعد الزمن واحدا من مكوناتها ، وليس من هدف هذه الرسالة ، أن يكون بحثها ، فى هذا الجانب ، مغصلا ، وهو أمر قد توفرت عليه عشرات المؤلفات والبحوث ، بل ما نقام عليه ، هنا ، يهدف الى الكشف عن نقطة الزمن ، حين تستقر فى محور اللغة ، فى محاولة لايضاح طبيعه وتحديد وظيفته فى اللغة العربية .

يعنى المنهج اللغوى ، بتحديد قطاعات اللغة ، لكى تتم العراسة اللغوية من زاوية تحليلية ، تتسم بالتخصيص .

قائلغة Imaguage ليست في اعتبار اللغوى ، الا أجزاء أو جوانب يمكن النظر اليها نظرا مستقلا ، في حين لا يحس المتكلم والمتلقى الماديان ، الا بكونها « وحسفة هجتمة في نظلسام متكامل وفي جملة ميكانيكية واحدة » (١) لا يتضع منها سوى سلسلة من الأصوات تتولد عنها المعاني بطريقة « تجرى في سر كبير ، يشبه ، الى حد ما ، اتحاد المادة بالروح » (٢) ولم يكن عذا الأمر ، أعني تقسيم اللغة الى قطاعات ، بعيدا عن مناول البحث اللغوى العربي قديما ، بل لقد كان ملمحا متميزا في مهج ذلك البحث وأن تفحص الاطار المسام لكتاب سيبويه يؤكد هذا الأمر فالكتاب يغضى الى ثلاثة أجزاء (٣) هي :

<sup>(</sup>١) الالسنية المربية : ط ١ / دار (الكتاب اللبناتي .. بيروت ١٩٧٢ : ٣ : ١ ٠

<sup>(</sup>٣) الألسنية السربية : ٣ : ٥ •

<sup>(</sup>٣) اذا تجاوزنا الصب غجة الأرنى من الكتاب ، التي تعرض لتقسيم الكلمات في المربية ، وتصريف المسيغ الغملية باعتب سارزمتها ، أو « علم ما الكلم من العربية ، على حد عنوفل سبيريه ، الكتاب : ١ : ١٢ - قان ( الكتاب ) ببدأ بيابه ، سجاري أواشر الكلمات عن العربية » الكتاب : ١ : ١٣ · أي الحركات الاعرابية ، ويليه باب « المستد والمستد الله » الكتاب : ١ : ٢٢ ، وهذا هو المدخل النموي، وبالحظ أن تقسيم الكلمات وتصريف المديغ باعتبار زمنها جاء تعهيدا لهذا المدخل ، ولم يرد تعهيدا للمدخل المعرفي ، أي أن عايستي اليوم بـ ( مبالي التقسيم ومبسائي التصريف اللمل ( زمنياً ) وهما مبنيان صرفيان عند بعض الماصرين - / انظر : اللغة العربية معضاها ومبتاها : ٨٣ و ٨٤ - / قد جعلهما (سيبويه) رأس دراسته المعوية وقد جعل الرخي ، الذيقصل بين المحو والمسرف فصلا الما ، فصار الكل موضوع منهما ، لديه ، مؤلف مسسيتقل وهما ( شرح الكافية في النحو ) و ( شرح المَانِيةَ فِي الصرف ) ؛ أقول قد جمل الرخيسية والتقسيم ومبنى التصريف الزمني للصبخ على رأس موضوعاته النموية ، أما في كتابه في العبرف ( الشافية ) قلم يعرش الهمسا تمث ، لاحقد موضــــــوعات الجميز، الأول من ( الشافية ) : ( ﴿ أَتُواعُ الْأَيْنِيةُ ﴾ ، ﴿ الْمِرْانُ الصرفي به ٠ • أبنية الفعل الماشي المجرد به • • أبنيسة القعسل الماضي المزيد به و ١ أبنيسسة المنسارع وأبوابه ، وهو أمر يتطابق مع ما جاه به ( الكتاب ) حيث عرض لبناه الأفعال لمَى جِرُله الرابع / ينظر الكتابُ ؛ ٤ ؛ ٥ • ال هذا المنحى المنهجي ، المنمثل بعلاقة المرضوع ==

- ١ ــ في النحو أو التركيب أو بناء الجملة Syntex

  - 🕆 🤫 الأصوات كا سه في الأصوات ٣ (٤) Phonetices, Phonology

ويحتاج الكتاب لكى يشنبل على جوانب اللنسة كلها ، الى جانب آخر ، يضيفه علم اللغة Linguistics الى هذه الجوانب الشلائة : النحو والصرف والأصوات ، وهو جانب الدلالة Semantices (٥) الذي ينطوى ، فيما ينطوى ، على الدراسات المعجمية (١) ، على أنه ينبغى أن نقسول هنسا أن هسفا التقسيم الرباعي ليس ثابتا فهنساك هن يوسع فيه ، فيرى ان « فك البناء اللغوى يغضى الى الجوانب الصوتية والمعجمية أو اللغوية والحراية والمحرية والجملية وأخيرا دراسة الاساليب » .

اذا أمكننا الآن ، أن تتصور ان اللغة بناء ذو أربعة طوابق ، يمكن بالتعليل اللغوى وضع حدود بينها ، فان السؤال الذي يثأر هنا ، هو :

سيقطاعه اللغوى يعكس ، عند النحاة القدماء ، تطبية اساسية فى موضوع الزمن اللعوى تتمثل بأن الزمن التحدوى ، أو بمبارء آخرى أن الزمن الذي تقبل عليه المسينة شارج السياق ، يعتد ، بغلالته نفسها ، داخل السياق .

إما المعراسة السرقية الذي المدمل عليها ( الكتأب ) فقد عرض أما في منصف جرئه المناك ، حيث تبدأ الدراسة السرقية به و باب المتنيسسة والجمع » / ينظر ( الكناب ) : ٣ : ٣٨٩ ، و و باب بناه الإنعال » الكتاب : ١ : ٥ • و ه الباب الذي يسميه المنحورون المصريف » / الكتاب ٤ : ٣٤٧ - وتستفرق المعرفية المعرفية تصف الجزء الثالث والجزء الرابع عدة المسمون سسسفحة الأخيرة التي استفرقها الدراسسة المسمونية التي سؤما و باب هند حروف العربية ومكارجها » / ينظر : الكتاب : ١ : ٢٣١ ٠

(3) المنحل الى علم المغنة : ط١٠/ دار النعافة للطباعة والندر / العاهرة عد ١٩٧٠ : ١٩٧٠ و ويلاحظ على القسيم ( سيبويه ) انه بنطلق من الكل حد المنحسسو حد الى الجزئي - المعود على المراحد على المقسيمات المعاسرة سيلها الى دراسة اللغة من الجزئي الله الكل .

<sup>(</sup>ه) المستقل الى علم اللغة : ٦٧ •

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق : ٨٢ و ويلاحظ في مجال الدراسات العربية القديمة ، ان علم الدلالة كان فرعا استغل به دارسون تخصصوا دي جمع الملادة المفسسوية عن طريق الإستقراء ، ووضعوا ذلك في مائغة من الرسائل أو الموضوعات المتى تدور في مجال دلائي محده ، كوشوعات الابل والحيل والانسان ١٠ المنع - / وينظر : نظرية النحو العربي / الهامش ١٢ و ١٤ ٠

أين يكبن الزمن في اللغة العربية ؟ أهو ذر خاصية صرفية ، تعير عنه صحصيغ Tenses ثابتة في الجدول الصرفي ؟ أو انه نحوى لا يمكن تعيين حدوده وجهاته الا من خلال معطيات السياق وتشابك القرائن فيه ؟ أم هو هادة غير مستقرة في بنية العربية ولا يعنو أن يكون وقتا Time معلوما بالدلالة التي تنص عليه نصا ، من خلال معنى المفردة المجمى معلوما بالدلالة التي تنص عليه نصا ، من خلال معنى المفردة المجمى والمعنى الزمني الذي يترشح عن التركيب ، والمعنى الذي يشتمل عليه سباق الدال يترشح عن التركيب ، والمعنى الذي يشتمل عليه سباق الدال تعرج الزمن في المربية من سمة النبطية ؟

لنرمز لحقول اللغة بما يأتي :

الصبوت : ص

الصرف : ق

التحسين : ن

الدلالية : د

فاذا رمزنا للزمن اللغيوى به ( ز ) • فسيكون لدينا المخطط الآتى :

وأول ما تقوم به هو طرح الحقل ( ص ) الذي يضم الوحدات العموتيمة Phonemes . وذلك الأننا نعرض للعربية الفصيحة التي فقدنا الاتصال بنظامها الصوني باستمناء قضايا يسيرة الا تقمله شيئا يذكر في هذا المجال (٧) • وهكذا يلتثم ( ز ) مع الحقول السلانة :

واذن ينبغي أن نعرض للمعضلات النظرية التي واجهت ارتباط الرمن باللغة ، ولا تزال تواجهه ، تلك المعضلات التي تتفرع عنها أمور تتضل بالمنهج اللغوى القديم والحديث ، وبعبارة أخوى ينبغي لنسا أن

<sup>(</sup>٧) المقحط الذي يعير عن احتكائه الزمن الفغوى بالعموت الفغوى عى العامية يسمئق بما ستجه ( ١٦٠ ) تشعر استطالة حدوث الملمية ) الصوتية من دلالة عامة ودلالة (منية ، فالغمل ( ١٦٠ ) تشعر استطالة حدوث المد فيه ( الألف ) بطول المدم الزمنية التي عرب على حدوث ذعابه أو بان المدث العملم في الماضي ، أي يشعر بالماضي البعيد ،

تبعدد منطلقا لدراسة الزمن في اللغة العربية ، لكى يجوز لنا الانتقال الى دراسة جوانبه التطبيقية ، وهو أمر لم يمن به كثير من الباحتين ، كما سنرى ، الامر الذي أدى الى اضطراب العلاقة بين الأشكال الزمنية والدلالات الموضوعة بازائها .

يمكن توزيع الآراء التي انتظمت مناقشات الباحثين في زمن اللغة العربية على ما يأتى :

- ا سنطوى بنية اللغة العربية على صبغ Tenses تعبر عن اقسام الزمن وجهاته Aspects وهي غنية بهسسة الصبيغ في مستواها الصرفي ، كما هي الحال في اللغات ( الهندو أوربية ) •
- ٢ ــ نفتق العربية الى رجود هذه الصيغ ، أو أن الصيع التي تعبر عن
   الزمن في العربية لا تتعدى الصيفتين '
- ٣ العربية غنية بالصيغ الزمنية داخل السياق ، وليس خارجه .
   ومنهج النحاة القدماء الذي ربط الزمن بالمنيخة ربطا صرفيا ،
   ولم يجعله سياقيا هو الذي أوهم بافتقار العربية الى تلك الصيغ الزمنية .
- د العربية غنية بالزمن في أساليبها العامة ، أي في نظامها الدلال ،
   وليس في صبيفها الصرفية واتجاهات تلك الصيخ تحويا .
- وسيتبطول هذه الرسيالة ، في قسمها الأول ، أعنى قسمها النظرى ، من خلال مناقشة تلك الآراء ، الكشف عن سمات زمن اللغة العربية ، وتحديد طبيعته فيها ٠

# الزمن الصرفي

يسردد في معظم المياحث أن صيغة ( فعل ) تشير الى الزهن الخاضي ، وأن صيغتي ( يفعل ) و ( افعل ) نشيران الى الحاضر والمستقبل ولما كان النظام الصرفي يقسام الى السياف قوالب تحيل النه سماتها الدلالية ، فإن صيغة فعل متلا ، التي تعين المافي فيها به و البناء ه(١) يتبغى أن نحافظ على تلك الدلالة الزعنية حين تنتفل الى السياق (٢) ، ومن هناما دعم سيبويه الصيغ الفعلية الى السياق محققا اختيارا ضمنيا لصحة دلالاتها على أزمانها التي قورها في مغنتم كتابه (٣) ، قال : وفاما المستقيم الحسن فقولك : و أتيتك أمس ، و و ساتيك غدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك عقول : و أتيتك عدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك عقول : و أتيتك فيقول : و أتيتك وحقول : و أتيتك وحقول : و أتيتك فيدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك وحقول : و أتيتك وحقول : و أتيتك فيدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك فيدا ، وأنها المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك وحقول : و أتيتك والما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك و أنها المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أنيتك و أنها المحال فإن تنقض أول كلامك بآخره وحقول : و أتيتك فيدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كالامك بآخره وحقول : و أنيتك فيدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كالامك بآخره وحقول : و أنيتك فيدا ، وأما المحال فإن تنقض أول كالامك بآخره وحقول : و أنيتك فيدا ، وأنها المحال فان تنقض أول كلامك بآخره و أنيا المحال فان تنقض أول كالامك بآخره و أنيا المحال فان المحال ف

على هذا تتضمن بنية الفعل اشارة الى جهة زمنية محددة ولما كان الفطروف قد تووضع عليه ، أصلا ، لتعيين جهة زمنية محددة ، أمكن اختبار جهة زمن الفعل به ، وهذا هو الذي قعله سيبويه مضيفا اليه نقل الفعل الى نطاق الاستاد ، أي الى الجملة ، لتقرر بذلك العسلاقة بين الصرف والنحو ، ويمكن وضع تحليل سيبويه على الوجه الآتى :

۱ الصيفة في مجالها الصرفي أي في مجال بنائها الافرادي ، وهو قوله : و فاما بناء ما مضي فذهب وسمع ومكث ، (4) \*

٢ .... الصبيغة في مجالها السياقي وهو قوله : د أتيتك أمس ١٥٦) ٠

<sup>(</sup>۱) المتصالص : مل ؟ ، دار الهدى المطباعة والنشر بـ بيروت ٠٠ ت ، ٢ ١ ١٨ ٠

 <sup>(</sup>۲) قدر يقدم القالب عدة معان الى السياس - عنال ذلك ما يقدمه ( استفعل ) من معانى الطنب والسيرورة والقوة والمسادفة - - المن غير أن قالب السيفه الزمنية ينعيز بكونه يعبر عن دلالة واحدة هى الزمن في قسم من أدسامه - ينظر شدًا المرق في ال السرف : معامة مسمطةى البابي الحمليي واولاده ـ الفاهرة ١٩٧١ -

<sup>(</sup>٢) ينظر الكناب: ١ : ١٢ •

<sup>(</sup>٤) الكاب : ١ : ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۵) الكتاب : ۱ : ۲۲ ·

<sup>(</sup>۱) المسدر السيابق : ۱ : ۲۰ •

أى أن الزمن يبتدى، بالصيغة ويستس بها -

وقد حاول الدكتور تمام حسان من المعاصرين بازاء تفاير الدلالة الزمنية للصيغة حين تنتقل من مجالها الصرفى الى مجالها السياقى ان يجمل للصيغة الواحدة زمنين : زمنا صرفيا وآخر تعويا ، وعلى عبارته : ويكون الزمن الصرفى ، قاصرا على معنى الصيغة ، يبدأ بها وينتهى بها ، ولا يكون لها عندما تعنف في علاقات السياق (٧) .

ومثل هذا الأمر لا يمكن تصوره البتة ، اذ لا يمكن تصور سيغة منفلة على نفسها في اللفسية ، تحتفظ بدلالة مستقلة خارج مجسال الاستعمال .

وهكذا يتحدد المفهوم الصرفي للزمن به أن تعبر الصيغة عن رمن ما في مجالها الافسرادي ، وتستبر في التعبير عنه هسو في مجالها التركببي ، والمعادلة التي ينتجها هذا المفهوم هي : شكل الصيغة = الرمسن .

وان هذا الشكل يتغير فيتغير معسه الزمن ، فتنشأ بدلك أقسام الزمن اللغوى • ان سبة التصريف الفعل ( فعل ، يفعل ، افعل ) انما نحققت في اللغة لأن الزمن ليس قسما واحدا • وهذا هو معنى عبارة ( ابن يعيش ) : و ان أصل الأفعال أن تكون متصرفة من حيث كانت منقسمة باقسام الزمان ، (٨) ولقد ترددت مقولة شكل المسيغة تالزمن ، وكانها واحدة من المقولات الأسساسية التي تنظوى عليها ينية العربية ، ففي مفتتع الكتاب حللت الصسيغة الفعلية الى عنصرى المادة والبناء سالشكل سعلى النحو الآتى ا

مادة الإشتقاق شكل الصيغة لا الفاظ أخذت من أحداث الأسماء ١(٩) .

ء وبنيت لما مضي ولما يكون وما هو كائن ،(٩)

٧١) ﴿ لِلْهَا الْمُرْسِيةُ مَعْنَاهَا وَسَبِنَاهُا \* ٢٤٣ •

<sup>(</sup>۸) شرح المصل : ۲ : ۱۱۳ \*

ز۹) «لکتاب : ۲ : ۲ -

وقد وجد عدًا التحليل صداء في البحوث التألية :

الفعل ما دل على اقتران حدث بزمن ه(١٠) ، كما أنه لا يزال فاثما في مخططات المحدثين :

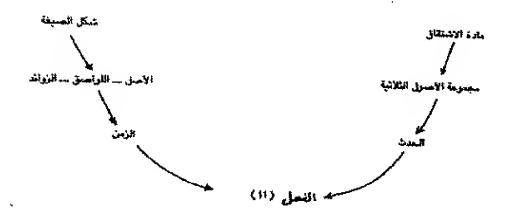

وتنطوى العربية من حيث أشكال صيفها الفعلية على ثلاثة: ( فعل ويعدل واقعل) وعبارة سيبويه : و بنيت ـ الافعال ـ لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع ، (١٢) ، إن سيبويه الذي يجعل المسادر أو أسماء الأحداث أصلا للاشتقاق ، يضسم المسألة على الوجه الآتى :

اسم الحدت يتحول الى فعل · وهذا السحول يسمند الى تغير في البنية ، وما هذا النغير في البنية الا اشارة الى الزمن ،

ان الغرق بين ضَرَّبَ وضَرَّب يكمن في البناء فضرب بناؤه فعل -وضَرَّب بناؤه فعنُل .

ويرى سيبويه أن (ضرب) أحد من لفظ (صَرَّب) فهما المادة نفسها الا أن الغرق بينهما ، الذي ملحظه التحور البنائي ، الذي طسراً على المصدر ، يستند الى الزمن ·

ان أهم ميزة يختص بها الفعل ، تبعا لهذا ، ليست مادته فهذه مسألة وجدت في المسدر بل ان ميزته تكمن في أنه يعبر عن الزمن

<sup>(</sup>۱۰) لللمنل : ۲۶۳ -

<sup>(</sup>١١) اللغة العربية ممناعا ومبتاها : ١٠٤ .

<sup>(</sup>۱۲) الکتاب : ۱ : ۲۲ -

فجوهر الفعسل الزمني (١٣) • وهكذا ... ووفق هذا التحليل ... قدمت الصيغ الثلاث :

( فعسل ) و ( يفعسل ) و ( افعسل ) باعتبارها الزمنى على رأس موضوعات اللنحو ، ودرست أبنية الفعل باعتبار دلالاتها غير الزمنية فى الجسانب الصرفى وقد لاحظنسا ذلك بتقصيل في مدخل هسقه الرسالة (١٤) .

ويبين الجدول الآتي أشكال الصيغ الزمنية والدلالات الموضوعة مازائها كما رآها النحاة :

| المستقبل | الحاضر | الماضي | الصيغة |
|----------|--------|--------|--------|
|          |        | -      | فعييل  |
|          |        |        | يفعسل  |
|          |        |        | انمسل  |

وهذا هو منتهى الزمن الصرفى للغة العربية • أما صيغة ( فاعل ) فقد اتفق على انها صيغة غير زمنية بالمفهوم الصرفى للزمن • ومن عدها فملا ، وسماها الفعل الدائم ، وهم الكرفيون ، جعل ذلك لما لاحظه من امكانات الفعل فيها داخـــل التركيب • وقد تابعهم في ذلك عدد من المعاصرين ، وعلى رأسهم الدكتور مهدى المخزومي الذي أفرد لصحيعة ( فاعــل ) قسما في جدوله الزمني • غير ان عبارته تنص على زمنية هـــنم الصيغة في نطاق التركيب ، وليس في نطاق الافراد : « فاعل كذا ، • فاعل كذا ، • فالبحث في صيغة ( فاعل ) والصيغ التي تنطوى على أحداث سيكون في الفصل التاني الذي نعقده على دراسة المكانات الصيغة •

أما تفريعات الأبنية الفعلية فعد نظر اليها في المنهج النحوى القديم من زوايا أربع (١٦) ٠

<sup>(</sup>١٣) يستند هذا التحليل الى مجبوعة آراه سيبريه / ينظر الكتاب : ١٠ ؛ ١٠ -

<sup>(</sup>١٤) ينظر : ص ٢٠ و ٢١ من المدخل / الهامس رام : ٢٠

<sup>(</sup>١٥) ينظر في النحو العزبي: نقد وتوجيه : ١٩٨٠ -

<sup>(</sup>١٦) يتغل في تفصيل ذلك : الأشباء والنظائر : ٢ : ١ ٠

- (١) زاوية شكلية
- ( ب ) زاوية دلالبـــة ٠
- (ج. ) زارية تصريفية ٠
  - ( د ) زاوية منوثية ·

فغى الزاوية الشكلية قسم الفعل باعتبار عناصر بنائه الى هجرد ومزيد ، وباعتبار حركة عينه الى مفتوحها ومقسسمومها ومكسورها ١٠ السنغ ٠

وفى الزاوية الدلالية الى ما يترشيع عن أبنيته من معانى المطاوعة والنعدية والشدة والمشاركة والزمنية ١٠ المنع وفى الزاوية التصريفية الى مستوى تصرفه وجمسوده ، وفى الزاوية الصوتية الى ما يطرأ على بنية الفعل من اعلا لوابدال وقلب ١٠ المنح (١٧) .

واذا نظرنا في المخطط الآتي ، أمكننا النظر الى الزمن من خسلال التغريم في أبنية الفعل :

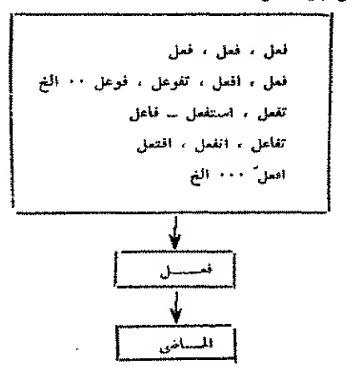

ان مجموع العسيغ في المربع الكبير تتحد في كونها صيغةً للماشي ، وتفترق كل واحدة عن الأخرى ، بما تحمله من دلالة أو عدة دلالات خاصة

<sup>(</sup>١٧) يتظر : شدَّة العرف في فن الصرف : ٢٦ وما بعدها -

بها ، وهكذا صبيغتا ( يفعل ) و ( افعل ) ، يقول سبيويه : « فهسسة» الأمثلة ... الأفعال التلائة ... لها أبنية كتيرة سنبين ان شاء الله ، (١٨) ،

ان هذه و الأبنية الكثيرة ، التي هي تفريعات ، باعتبار الزمن ، للابنية الرئيسية التلاثة ، لم تكن سمة من سمات الفعل العربي حسب ، بل كانت سمة من سمات الفعل السامي ، كما يرى ذلك عالم اللغويات الفرنسي الاستأذ ( فندريس ) ، يقول : و ندهش جند ما نرى فيها ساللغات السامية به هذه المجموعة الكبيرة من الوسائل للتعبير عما بين الفعل والفاعل من صلات : السيبية ، والكترة والشدة والتمني والرجاء والأمر والمفاعلة والمطاوعة وكل هذه المسطلحات الفنية لا تزال تشير الى قصائل في الفعل السامي ، (١٩) .

على أن هذا الغنى في تنوع أبنية الفعل السامي يقابله فقر في أبنيته الزمنية وعلى عبارة فنفريس : و ليس في السامية المشتركة أية وسيلة للتمييز بين أزمنة الفعل المختلفة • ويسيطر فيها التعبير عن الاستغراق لا النعبير عن الزمن (٣٠) •

ولقد توالت اشارات النحاة القدماء بصورة تكاد تكون منتظمة ، تربط بين الصيغة الغملية والزمن ربطا صرفيسا (٢١) • وقد جعلوا الشراعد التي ساقوها تستند الى هذا الملحظ (٢٢) ، ويمكن أن توجز محاولات البحث في طبيعة الزمن الصرفي ووظيفته بما يأتي :

١ ... البحث عند النحاة القاسأ، ٠

٣ - البحث عند اللفرين للعاصرين •

#### في طبيعة الزمن الصرفى ووظيفته عند النحاة القدماء :

يستند الزمن في اللغة العربية ، كما أشرنا الى ذلك في مفتتح هذا الغصل ، الى مفهوم محدد وهو أن الصيغ الفعلية التى يتمثل فيها هذا الزمن ذات طبيعة صرفية ، أى أن دلالة الصيغ الصرفية على الزمن تمتد الى عمق النظام النحوى ، فصيغة الماضي خارج السياق هي ذاتها داخل السياق ، وكذلك صيغتا ، يفعل ، و ، انعسل ، اللتسان تعينسان زمن الحاضر والمستقبل .

<sup>(</sup>۱۸) الکتاب تا ۱۲: ۱۲

٠ ١٣٦ : ١٤٦١ •

 <sup>(</sup>٢٠) اللغة : ١٩٦٦ و ١٩٣٧ ، وسنعرش للضية غنى المربية بالسيغ الزمنوة أو فقرها
 في المبعث الذي تعقد على دراسة الزمن السرقي في الدراسات المأسرة \*

<sup>(</sup>٣١) ينظر الأشباء والتظائر : ٣ : ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣٢) ينظر الكتاب : ١ : ٢٥ والأصول في النحر : ١ : ١١ .

وقد سبقت الاشارة الى آن سيبويه الذى جعسل الأبنية الغملية باعتبار الزمن ، خارج السياق ، ثلاثة :

۱ ـــ الما مضي ۲

٣ ــ ولما يكون وئم يقع •

٣ سرما مو كائن لم ينقطم (٣٣) ، جمل تلك الصيغ الزمنية أساسا
 في تحديد قياس الزمن اللغوى داخل السياق • فكان الصيغة هي التي
 تحدد زمن السياق لا القرائن والملابسات •

ومتلا تعين صبيغة الماضي ( أني ) ظرفها الزمني ( أمس ) \* أو ما في معنياه من ظروف الزمن الماضي ،. ليكون الكلام مسستقيما حسيمًا • فأذا اثتاف طرف آخس ، مناقض لزمن الصيغة ، مع الصيغة ك ( غلا ) و ه واتي ۽ کان هناك خطأ في التركيب ، لأن الصيغة لا يمكن أن نخطيء زمتيا لأنها عي الزمن فالحطأ اذن موجود في الظرف ، بل ان اسستقراد صيع الزمن الصرفي في النظام النحوى ، لم يكن أمرا مسلما به عنهه النحاة حسب بل تعدى ذلك الى تفسير طواهر اعرابية في ضوء استقرار تلك الصيغ في دلالتها على الزمن • إن سيبويه يعقد مقارنة بين صيغتى اسم الغاعل المنون والقعل المضارع • فصيغة اسم الغاعل المنون ينبغي أن ينحصر زمنها بالحاضر والمستقبل مطابغة لها مع صييغة المضارع وذلك ه قولك د هذا ضارب زيدا غدا ، فيمناه وعبله مثل : د هذا يضرب زيدا غدا ، ، فاذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطم كان كذلك ، وتقول د هذا ضارب زيدا السباعة ، فبعناه وعبله مثل : د هذا يضرب زيدا الساعة ، (٢٤) ، فأذا خرج الزمن إلى الماضي عدمت المطابقة بين صيغتي اسم الفاعل والفعل المضارع لأن وجود ظرف يشمسير الى الأمس يقترض بالضرورة عدم وجود صيغة المضارع والاكان الكلام محالا على عبسارة سيبويه (٢٥) قولك « هذا قاتل عمرو أمس » ولهذا السبب انكفأ اسم الفاعل عن العميسل فجر ما بعده و غروجه من شبه الفعل المضارع معنى وعملا ، على عبارة سيبويه (٢٦) . وان كون الكلام : • هذا قاتل عمرو أمس ، مستقيما حسنا يجوز لنا أن تحول صيغة ، قاتل ، بدلالة الظرف وأمس ، إلى قتل ، كما يرى سيبويه ، وهو يبسط هذه المسألة فيقول م ولو قلت : « هذا ضارب عبد الله وزيدا ، جاز على اضمار فعل أي « وضرب زيدًا » ، وانما جاز هذا الاضمار لأن معنى التعديث في قولك ـ

<sup>(</sup>٣٣) الكتاب : ١ : ١٢ ·

<sup>(</sup>۲۶) الكتاب : ۱ : ۱۹۴ •

<sup>(</sup>۲۰) الكتاب: ۱ : ۲۰

<sup>(</sup>۲۷) المسعر السابق : ۱ : ۱۷۱ ·

و هذا ضارب زيدا و : و هذا ضرب زيدا و وان كان لا يعمل عمله و (٢٧) الذا نجاوزنا نظرية عمل اسم الفاعل اذا طابق المضارع ، واتكفائه عن العمل اذا طابق الماضي ، فاننا نستخلص أن سيبويه يتعامل مع صيغة زمنية ثابتة في بنية العربية على المستوين الصرفي والنحوى ، وأن صيغا أخرى كصيغة و فاعل و ليس لها دلائة على المزمن في المستوى الصرفي تتشرب الزمن ذاته في المستوى النحوى ، وكاننا هنا ، أمام نسق زمنى يتشكل على النحو الآتى :

ضارب + غـدا = يضرب · ضارب + الساعة ≈ يغرب · ضارب + أمس = ضرب ·

اذن فالنحاة رأوا أن بنية العربيسة تنطبوى على زمن ذى طبيعة صرفية ، كما رأوا أن ، حكم الافعال أن تأتى كلها بلفظ واحد لأنها لمعنى واحد ، غير أنه لما كان الغرض فى صناعتها أن تفيد أزمنتها خولف بين مثلها ، (٢٨) « نحو : قام ويقوم وقم ، (٢٩) أما انحراف الصيغ فى التعبير عن دلالتها الزمنية الصرفية عندما تتحول الى السياق ، فقه أجابوا عنه ، كل فى موضسه ، ولم يجدوا فى ذلك نقضا لطبيعة الزمن فى العربية ، بل لم يجدوا أنه حتى عندما نظراً عليه مذه التغييرات ، ذو طبيعة تعددية ،

ويوضع الجدول الآتي مقطعاً من عده البنية الزمنية :

| القسم اللغسوي | الزمىن   | الصيغسة                     |   |
|---------------|----------|-----------------------------|---|
| المسرف        | المأضى   | نعــــل                     | 1 |
| النحيو        | الماضي   | فعلت أمس<br>غدا (۳۰)<br>غدا | ŗ |
| النحرو        | المأضى   | لما فعلت أمس                | ÷ |
| النحو         | المستقبل | الل فعلت غلما               | 7 |

<sup>(</sup>۲۷) المعالم المساء : ۱۷۱ ، ۱۷۲ •

<sup>(</sup>۲۸) الحسائص : ۳ : ۳۳۱ •

<sup>(</sup>٢٩) التوطئة : ١١٤ ٠

<sup>(</sup>٣٠٠) هذا التركيب سوهم ، ضربه سيبويه وسعاد بالمحال ، ينظر الكتاب : ١ : ٢٥ ويتبن فيه أن المسيغة التي بنيت لل مشى تعافظ على دلالتها خارج الاستعمال وداخله ، ولا تنسجم الا مع ظرف حاض ،

ان الحطين ب و ج في الجدول ليسب الا صورة مكررة للخط ا ٠
 وبنطابق ا ، و ب ، و ج يتطابق المستويان الصرفي والنحوى من حين نعبير صيغهما عن الزمن ٠ أما في الحط د فتنحرف الصيغة الى المستقبل ٠

ان امتداد أ الى ب و جد يعنى وجود الزمن الصرفى فى العربية و التتلاف و ز و بد ف و و كما رمزنا له و أما انقطاع أ عن د فيعنى وجود الزمن النحوى فى العربية أو التلاف و ز و بد و ن و و ويتبر التناقض ببن ب و جد من جهة و د من جهة أخرى عدة أسئلة منها : هل الصيغة غير تابتة فى دلالتها الزمنية داخل السياق ؟ وهل تتسم بنية العربية فيما يخص توزيع الصيغ الزمنية بعدم وجود نسق زمنى ؟ واذا كانت السكال الصيغ تعبر عن دلالة زمنية واحدة فلماذا وجدت هذه الإشكال ؟

لقد قدم النحاة العرب جانبا من الاجابة ، واسسوا عليه منهجهم في زمن اللغة العربية ، اذ رأوا ، كما هر ، أن « حكم الافعال أن تأتي كلها بلفظ واحد ، لأنها لمعنى واحد ، غير أنه لما كان الغرض في صناعتها ان تقيد أزمنتها خولف بين مثلها ، (٣١) .

ان الخلاف بين مثل الأفعال أو أشكال صيغها ، فسر عند النعاة تفسيرا زمنيا واستمر هذا التفسير قائماً داخل السياق ، على الرغم من اضطراب حركة الصبيخ في التعبير عن الزمن فيه · وهكذا انطوى المنهج النحوى القديم على محاولات المواءمة بين المنطلق الأول ، وهو التفسير الزمني لحلاف المنل ، والتغيرات التي تطرأ عليه داخل السياق .

أما اجابة الباحث عن الأسئلة السابقة فيرجتها حتى يعيد فعص الصيغة المنتجة للزمن في العربية ، ويراقب حركتها في المجال النحوى ، وهو ما ستتكفل به الفصول القادمة من الرسالة ،

لم تكنف تحليلات النحاة هنا بتوضيع طبيعة زمن اللغة العربية وهي الطبيعة الصرفية ... بل ضمنت اشارة الى وظيفته ، فقد راوا أن للزمن الصرفي وظيفة حاسمة ، تنمثل في التقريق بين مبائي الكلم في العربية ، فهو قرينة أو مبيز يمكن به تنظيم أقسام تلك الكلم ، في « الفعل لفظ يدل على معنى في نفسه ، ويتعرض ببنيته للزمان » (٣٢) ، والاسم حدث ... لفظ يدل على معنى في نفسه مدت ... لفظ يدل على معنى في نفسه ولا يتعرض ببنيته لزمان » (٣٣) ، وقد صوره ابن مالك بذلك في قوله ؛

<sup>(</sup>۲۱) المسائمي : ۲ : ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣٢) المترب : ١ ؛ ٥٤ ،

<sup>(</sup>۳۲) القرب : ۲ : ۲۵ ۰

المصحد اسم ما سحوى الزمان من مدلول الفعل كه امن ، ص م المصحد الرمن قسيم الله المن المحدد (٣٤) ويعنى ذلك عندهم أن الاسم عامة باعتبار الرمن المعل ، واسم الحدث خاصة باعتبار الزمن ، قسيم المعل ، وباعتبار المادة قسيمه .

وقد عرض النحاة للأسماء التي تدل دلالة معجمية على الوقت حين نؤدى في السياق وظيفة تحديد زءن الصيغة أعنى م الظروف م ، فالفعل يفنرف عن الاسم بالزمن الذي تتضمنه بنيته ، والظرف أساسا لا بشير الا الى الزمن ، فكيم يكون الظرف قسما في الاسما، وقسيما للافعال ؟

لقد وجدوا أن مادة الظرف مادة زمنية ، والمادة عنصر نطابق وليس عنصر تفريق بين الاسم والفعل كما ياتي :



أى أن بنى الظروف لا تشتمل على زمن البتة يقول ابن عصفور :
 د فأن وجد من الأسماء ما يدل على زمان كامس وغد فبذاته لا ببنيته » (٣٥)

وهكذا تخاص الى أن النجاة القدماء ، تظروا الى الزمن الصرفى ، من جهتني الطبيعة والوظيفة ·

الرَّمَن الصرفى في المباحث المعاصرة : اذا انتقلنا الى المباحث المعاصرة رجدا البحث في الرَّمَن الصرفي ، ينطوى على ملحظين :

الأول: الملحظ التاريخي: وفيه عرض المستشرقون والمعنبون بالدراسات المقارنة للصيغة الزمنية في اللغة العربية ، في اطارها الناريخي .

الثاني : المنحظ الوصفي : وانطوى على ملاحظات اللغويين العرب في مفوهم الزمن الصرفي عامة ، والصيغ خاصة ، في العربية الفصيحة -

<sup>(</sup>۱۷۹) شرح این عقیل ۱۰۰ : ۱۷۴ •

<sup>(</sup>٣٥) المقرب: ١ : ٤٥ -

#### اللحظ التاريخي :

ينفى عالم اللغويات الفرنسى ( جوزيف فندريس ) أن يكون فى السامية المشنركة أية وسيلة للنمييز بين أزمة الفعل المختلفة ، (٣٦) ويرى أنه لا يوجد من الزمن و بمعناه المقيقى الا اثنان : الشام وغير التام ، (٣٧)

ويغسر المستشرف الألماني كارل بروكلمان Brockelmann هذبن المصطلحين : التام وغير التام ، على نحو يجردهما من الدلالة على الدقائق الزمنية المهودة بهما في لغات أخرى ، يقول :

و وتعبير الماضى Perfekt ، والمضارع Imperfekt هنا ليس له المعنى النحوى الموجود في اللغات ، الهندوأوربية ، ولكنه يحمل معناه الأصلى رمو : الحدث الذي انتهى والحدث الذي لم يننه بعد ، (٣٨) ا

ويرى المستشرق الإيطال ( موسكانى Moscati ) أن النفسات السامية تخسلو من صيغ أزمنة بالمعنى الصحيح ، أى صيغ خاصسة تدل على حدوث الفعل في الحاضر او الماضي أو المستقبل (٣٩) وقد تناول المستشرق الآلماني بول كراوس Paul ظاهرة الصيغ الزمنية في اللغات السامية كان السامية تناولا تاريخيا ، وقد خلص الى أنه في كل اللغات السامية كان ( يقعل ) موجودا غير مقيد بزمن ، ثم نشأ ( فعل ) بعد ذلك ، وبهذا انقسمت المادة اللغوية الفعلية الى اثنين ، فوزن ( فعل ) يطرد وزن ( يفعل ) من الماضي حتى يصسير استعماله \_ أى يفعل \_ شيئا فشيئا مستقبلا فقط (٤٠) وقد استدل ( كراوس ) على رأيه هذا بأن وجد في كل جمئة من الجمل العبرية القسديمة مضارع الفعل اذا تقدمته واو أ فمناه ( فعل ) ورأى في هذا دليلا على أن صبغة ( يفعل ) كانت مستعملة في الماضي ساكي تعبر عن الزمن الماضي \_ ولم يبق من هذا الاستعمال في القصديم في العبرية الا الاستعمال الذي لا ينفصل عن الواو ، فكان القسديم في العبرية الا الاستعمال الذي لا ينفصل عن الواو ، فكان

<sup>· 177 : 1885 : 771 ·</sup> 

<sup>(</sup>۱۲۷) المساور المسابق : ۱۲۷ - غير أن الأستاذ بروكلسان يضيف ما يسمية ه المنت الموجة المنتقد به وهي : ه زمن ثالث تقدلالة على المسمسات المسسسس Perrnamete

عن الآشورية ، وزمن رابع وهو في السرياتيسسة ، حيث تنتج مسيفة للتعبير عن الحاضر الآسورية التي تتعلق باخره ع / ينظر : Present باتسال اسم الفاعل بالفسائر الشخصية التي تتعلق باخره ع / ينظر : مناف السابية : ۱۳۲ -

<sup>(</sup>٣٨) فقه اللفات السامية : ١١٣ •

<sup>(</sup>٢٩) انظر : الخسارات السامية التديمة : ١٨٠

١٠ ١٠ محاضرات في فقه اللغة : مشطوطة : ٢٠

المضارع القديم ، في أوسع استعمال ، كان دليلا على زمن الماضي (٤١) وحين انتقل كراوس الى د البابلية ، قرر أننا لا تجد وزن ( فعل ) أبدا ، ولا يوجد الا وزن ( يفعل ) اى ما نسميه المضارع ، وهذا المضارع لا يستعمل ، في تلك اللغة ، الا للماضي (٤٢) ، واستند « برجستراسر ، الى الأسس نفسها حين انتهى الى أن نقى الماضي القديم في العربية هو ، الى الأسس نفسها حين انتهى الى أن نقى الماضي القديم في العربية هو ، وجود سيخة فعلية واحدة هي صيغة المضارع التي يسود الاعتقاد أنها بنتهون الى أن اللغات السامية تدل على جميع الازمنة (٤٤) ومن نم فهم بنتهون الى أن اللغات السامية لم تعن بتكوين الصيغ الزمنية ، ذلك لأن الأستاذ فندريس وفقا لهذا المنحى ينتهى الى أن «فكرة الزمن – في من اللغات السامية (٤٤) بل النائدي ينتهى الى أن «فكرة الزمن – في اللغات السامية (٤٤) سر قد أدخلت ، في صورة عرجا وبعد أن لم تكن اللغات السامية (٤٤) سر قد أدخلت ، في صورة عرجا وبعد أن لم تكن موجودة على تصريف فعلى ، لم يكن قد هيى الاستقبالها ، (٤٤) وليس

(٤١) محاضرات في نعه اللغة : مخطوطه : ٣٥ وقد جعل المستشرق د ولعنسون لا مده العسمة و صيغة الماضي المستقد من المضارع مع انسافة واو المطلب » •

ومثائها ما ورد في سفر التكوين -

# アランタング ノガメング

وترحمتها ﴿ وَقَالَ نَاهُمُ لَيْكُنَّ نُورٌ : فَكَأَنَّ نُورُ ﴾

وانظر : وواعد اللغة المربية : ٢٦٩ ، ٢٧٠ ) أعول دد جعل ولفسون هذه المسيغة المتعلرة التي تصلى بين صبيغة الماهية وصبيغة المتعارع واستدل على ذلك بأن وجد أن مذه الصبيغة نديمة جدا ، فقد كانت معروفة في البابلية الغديمة وفي الكنمانية المتيقة وولم بجد ولفنسون » لهذه المسسيغة الرا في المفسات الأخرى و كالسربية والمسيئية والمبشية والمبشية والمبشية م الأرامية » انظر تاريخ النقات السامية / ١٦ ولسكن الاستاذ و الوليتمان و الذي وضع ملاحظات على مؤلف المستشرق و ولفنسون » / تاريخ اللفات السامية ود بوجود صبيغة نعل مفارع في المربية تستسل للدلالة على زمن ماهن وهي صبيغة الفعل المسادع اذا دخل عليه حرف مثل : و فم يقمل و انظر تاريخ اللفات السامية : ٢٧٢ و

- (27) محاضرات في فقه الملقة مخطوطة : ٣٥ -
  - (٤٣) النطور النحوى للغة العربية : ١١٥
- (££) ينظر تاريخ اللغات السامية : ١٦ ١٦ -
- (25) ينظر محاضرات في فقه اللغة للمخطرطة لل ٢٩٠٠
- د٢٦) المبارة التي بن خطن \_ \_ ليست من القنيس أصلا ، وتكنها أضيفت للتضيات السياق الذي يشير اليها
  - · 177 : 3401 (EY)

من مهمة هذه الرسالة التي تبحب في زمن اللغة العربية الفصيحة ، البحث في السلم التاريخي الذي ارتقته الصبيغة الزمنية في العربية ، غير النبا سنعرض لهذه الآراء واتجاهاتها في الفصدل الذي لعقده على دراسة ما اصطلح على تسميته الزمن النحوى ،

#### الملينظ الوصغي :

أغلب الباحدين العرب على رفض وجود زمن صرفى في العربية وقه وحه انتقاد شديد الى فكرة ربط الصيغة بالزمن • غير أن بأحدين أخرين اضطربوا بازاء هذه التقطة فالدكتور ابراهيم السامرائي يكأد يقرر أن زمن العربية صرفى ، يقول ، وتستدل من البحث في تأريخ النحو على أن الأقدمين فصلوا القول في عذا وانهم استفادوا الاستدلال على الزمان من صبيخ عدة ، (٤٨) تم ينتهى ، ال يكاد ، الى ملاحظة النحاة أنفسهم في تعيين ارتباط الصبخ الفعلية ، خارج مجال السياق ، الزمني ، يجب إن نشير اشارة عامة آلى أن الفعل ثلاثة مأض وسال ومستقبل والنسأ سيتطيع أن نقرر أن صيغة ( فعل ) ، وأن دلت دلالات عدة في الاعراب عين الزمان ، فهي في أغلب الأحوال تدل على حيدت أنجز وتهم في زمن ماض ٠ وان صيخة ( يفعل ) تتردد بين الحال والاستقبال ، وان دميت في الاستعمال مذاهب أخرى ، (٤٩) أن الدكتور السامرائي يقرر هنا أن القمل المربى يفصم عن الزمن بصميعه على الأغلب • وبعبمارة اخرى أن زمن العربية زمن صرفى على الأغلب • وقد قلم بعد ذلك جدولا بالأشكال الزمنية ودلالاتها • فأذا فحصناً دلالة ( يقعل ) ، في هذا الجدول ، على الزمن ، وجدنا :

أن مجموع الدلالات الزمنية التي عبرت عنها صيغة ( يفعل ) نسم ، على النحو الآتي :

انصرفت ثلاث من هذه الدلالات الى الماضى واثنتان الى المطلق · وأربع فقط . تقاسمن زمنى الحال والاستقبال ·

<sup>(</sup>٨٤) اتفعل زمانه وأبنيته : ٣٣ -

<sup>(29)</sup> تلاحظ هنا أن الدكتور ابراهيم السامراتي يعدم لنا ، بتقسيمه الفعل الى ماض وحالى ومستقبل ، وبها من وجوه رمن الوجود أو زمن الأكسام في اللغة ، وليس الفعل ، فقد كان تفي أن يكون فعل الأمر و قسيما للماضي والمستقبل » / انظر الفعل زمانه وأبنيته : ٢٣/ نما يتبقى للفعل ، باعتبار زمنه ، سيغتان يعبران في العربية عن أزمان متنوعة تتقاملم أسيانا ، بل تمد يتجردان من الزمن ، كما سنرى ، أن الوجه الذي ينبقي أن تكون عبارته عليه هو : « يجب أن نشير اشارة عامة الى أن زمان الوجه و : « يجب أن نشير اشارة عامة الى أن زمان الوجهود ، أو زمن الأنسام اللغوية الذي ، ومستقبل ،

ومستورد هنا ما احتواه الجدول المذكور من دلالة ( يفعل ) على رمن غير الحال والاستقبال ·

(١) يشير بناء ( يفعل ) الى أن الحدث يقع كبرا فهو لا يحسدت فى زمن معين .

- (ب) يأتي للاعراب عن حدت من قبيل المقائق التابئة ·
  - (بد) يأتي مسبوقا ب ، لم ، فيشبر الى الماضي ٠
- ( a) وقد يأتي وهو دال على المضى ، وذلك لقرينة برشيخه للرمان الماضي •

(هـ) وقد ياتي مسبوقا ب ، كان ، للدلالة على أن الحلات كان مسسرا غي زمان هاض .

فاذا فيحصنا الجدول الحاص بصيغة ( عمل ) ، وحدنا لها أربع عشرة دلالة زمنية (٥٠) ، سبع ملها انصرفت الى زمن غير زمن الماضي .

ومكذا ينضح أن قانون الترجيح الذى اسننه اليه الدكور ابراهيم السامرائي في تحسديد طبيعة زمن اللغة العربية . لم يكن دقيقا . وأن عبارته « على الأغلب » لم تكن الا صدى للقاعدة النحوية القديمة • فأذا أضفنا الى كل هذا ما صرح به من « أن الفعل العربي لا يفصح عن الزمان بصيغه ، (٥١) أدركنا مدى الاضطراب والتناقض الذي وسم تحليلاته ناك .

ويتضبح الاضطراب أكثر عندما نقنرب من محاولة الدكتور ريدون طحان تحديد ظاهرة الزمن في اللغة العربية ، فقد رأى في موسوعته و الألسنية العربية ، أن الدراسة الصرفية التي تنطوى على دراسة أحوال الكلمة تضاف اليها دراسة أحوال الفعل في دلالته على الزمن والهيئة والشخص والجنس والعدد (٥٢) وعنده ينم توزيع الاشارات المبيزة أو غيابها على شكل تنظيمات تلائية ، على النحو الآتي :

<sup>(</sup>٥٠) ينظر الفعل زمانه وأبسيته ؛ من حس ٢٨ حس حس ٢٤٠

<sup>(</sup>۱۵) الفسل رمائه وأبنيته : ۲۶ م

<sup>(</sup>٥٢) يتقلر الألسبة العربية : ١ : ١٣ .



والغريب أن الأستاذ ريبون طبعان ينفى « الزمن الصرفي ، حين يشرحه لغد رأى أنه « يتبين للباحث ، يعد اطراح الأمر ، من حقل الزمن ، أن الماضى والمضلوع لا يحددان بصيغنيهما الازمنة الماضية والحالية والاستقبالية » (٤٥) وينص من ثم ، وكأنه يستدرك على اقحام دلالة الغمل على الرمن في الدراسة الصرفية ، ينص على أن « الزمن الصرفي نسبى واعتبارى » (٥٥) من غير أن يبين أنه نسبى الى ماذا واعتبارى مادا ، وينتيى الى ما يدعوه هو ، في آخر بحنه « بعد الصرف عن مفهوم الزمن الغامض » (٥١) وهذه النتيجة لو استعملنا عبارات المناطفة ، انزمن المعدمة الى دفع بها الاستاذ / ريمون طحان / دراسة أحوال الغمل في دلائنه على الزمن في المدراسة الصرفية ، انتي تنظوى على دراسة أحوال الكلمة فينله :

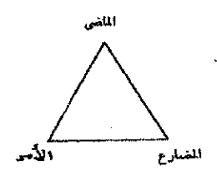

لیس مسنت زمن بن مسنت صبیخ ، لابه لو کان مسنت زمن لکان ینبخی آن کون وظیفة کل رأس من رؤوسه النلاتة تجدید جعد واحد من اصاد

<sup>(</sup>٣٢) الألسنية العربية . ١ ١٣١ -

<sup>(</sup>۵۵) المستفر السيابق : ۱ : ۱۹۶۹ -

رده؛ الخيفر بعسة . \ : ٧٤٧ -

<sup>+ 18</sup>V ; \ : 4 mm (47)

الزمن النلائة ، وهو التفسير الذي قدمه المنهج النحوى ابتداء بسيبويه ، ان مثلث ( ريمون طحان ) الزمنى وفق ما ذهب اليه من نفى محديد المضارع والماضي الزمن بصيفنيهما · منلت برأس واحد ، اذا أراد أن يمضى في محاولته دراسسة أحوال الفعل في دلالته على الزمن في الصرف وكما يأتى :

الملقى مسيه ملقن يا علقان يا مستقبل الا



الامر .....ه ؟، حاشر ، مستقبل

\* 🏖 . مستقبل معاشر عملمن مهمد المعادع

وهو أمر يشر كثيرا من الاعتراضات كما مسنرى في مباحث قادمة ، ان المحاولة الأكثر جدية وشمولا في مجال حقل الزمن الصرفى وعلاقته ببنية العربية هي محاولة الدكتور تمام حسان الذي أقر بادى، ذى بدء ، كما فعل قلة من الباحثين غيره ، بوجود زمن صرفى الى جانب وجود زمن عرفى ،

وأما سمات الزمن الصرفي ، عنده • فكالآتي : (٥٧)

١ ... الزمن الصرفي وظيفة صيغة القعل خارج السياق ويعني ذلك:

(١) أنه لا يتضلمن معلني صيغة الغمل الزمنية في السلياق وعلى عبارته و الزمن الصرفي يبدأ بالصليغة الغملية وينتهي بها ١٠٠

.....

(۱۹۷) انظر اللغة العربية مصاما ومبتأما / المبحث الحاص بـ « الزمن والجهة » من ص ١٤٠ الى ص ٢٤٠ •

# وينحدد زمن الصبيغ الغملية في الحقل الصرفي على الوجه الآتي : الزمن الصرفي

الماض الحال والاستقبال الحال والاستقبال (۵۸) صيغة (قعمل) صيغة (افعمل) وقبيلها وقبيلها وقبيلها

(ب) أن مداره م الصبيغ ، وليس الأدوات والمحروف أو ما تحول البها ، فلا ينضبن ، من تم ، الظروف أو النواسيخ ·

٢ ــ أنه لا تعبر عنه ــ أى عن الرمز الصرفى ــ صبيخ غير فعلبة :
 كصابة الاسلم والمصدر والصفة : ومن هنا جاءت صفته الثالثة :

٣ ـ أن له وظيفة (٥٩) في تحديد مباني التقسيم (٦٠) الصرفيئ
 على الرجه الآتي :

| المسل                                                    | المسفة                                                                                                                                                                                                                                             | الإسسم |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| زمن الفعل يكون سرفيا<br>في الافراد وتحويا في<br>السياق ٠ | منفة الفاعل      صفة المقعول      صفة الخبالفة      المنفة الشبهة      صفة التغضيل -      سفة التغضيل -      مرفية على المستفات دلالة      مرفية على الزمن ، والها      شرب معسيني الزمن . والها      التعدوى في السياق -      التعدوى في السياق - |        |

<sup>(</sup>٥٨) المصنفر السابق : ٣١٢ ٠

<sup>(</sup>٩٩) سبقت الاشارة ال وطيفة الزمن الصرفي في ص ٢٩ من المبعب السابق ٠

<sup>(</sup>٦٠) يرفض الدكتور تمام حسان المسيم الثلاثي للكلمة الإسم ، القمل المرق ، ويقدم نقسيما سباعا - كما يأس : الاسم ، السقة ، القمل ، القسم ، القمل ، القسم ، القمل ، القسم ، القالقة ، التلوف ، الأداة ، انظر الله المربية معتاها ومناها : ٩٠ .

 <sup>(</sup>٦١) الميسيات ، اصطلاح يطلقه الدكتور ثمام حسان على اسم الزمان ، اسم الكان ،
 اسم الآلة ، المصدر السابق ص : ٩١ ،

وبسبارة أخرى فأن :

الاسم : لا يقبل الزمن ، بصيفته ، صرفيا وتحويا ٠

الفعل : يقبله صرفيا وتحويا ٠

الصنفة : تقبله تسويا فقط ٠

وكان الدكتور تمام حسان يقوى من الاسسستناد الى عنصر الزمن يكونه عنصر تفريق بين أقسام الكلم في العربية فيعتمده في تقسيمه السباعي (٦٢) بعد أن اعتماده النحاة أداة نفريق بين الاسم والفعل فقط وهذا ملحظ نجده قبل ذلك عند المستشرق الألماني و بول كراوس و الذي ألمع الى بعض الفروف بين مباني التقسيم الصرفية في العربية بمعبار زمني و يرى الاسسساذ (كراوس) : و ألا فرق بين ( زيد يقط و و و زيد يقائل و الزمنية والفعل (يقط معناه للماضي و (١٢) مناه فلماضي و (١٢) مناه للماضي و (١٢) مناه للماضي و (١٢)

وتعود الى محاولة المكتبور تبسام حسسان وضع أسس الزمن السرفى وتقصيلاته ، فنجه أنه يؤخذ عليها ، على الرغم من الجهد الملاحظ نبها ، جملة أمور :

١ ــ جمل صبيعة فعل الأمر تدل دلالة قاطعة على الزمن من غير أن يعرض لامكانات تلك الصبيعة المتى تتجاوز الزمن أحيانا ، كما سنبيته في موضيعه .

٢ ... جعل المصدر في قسم الاسم وعده هسمى العدث (٦٤) ، مبينا ان العرق بينه وبن الصفات ... صغة الفاعل وصغة المفعول وصغة المبالغة النع يكمن في أن هذه الصفات تدل على موصوف بالحدث (٦٥) والمصدر عو الحدث نفسه من غير دلالة : أو أن له دلالة المسمى فقط ، وهكذا يكون الفرق بينهما من ناحية الزمن كما ياتي :

المصدر ( اسم ) لا يقبل الزمن صرفيا والحويا .

الصفة تقبله نحويا فقط -

ولكن المصدر في السياق لا يمتنع من التشرب بالزمن أى لا يسم

<sup>(</sup>٦٢) المُشار الله في الهامس (٦٠) من هذا البحث -

<sup>(</sup>٦٤) محاشرات في فقه الخلفة : مخطوطة : ٣٥٠

<sup>(</sup>٦٤) ينظر اللئة العربية عمناها ومبناها ( ٩٠ ، ٩١ .

وم) الصدر السابق : ۹۹ -

من أن يتحول في مواقع معينسة من السبياق الى صيغة زمنية ، شأنه في ذلك شأن صيغ الصغات ، يقول ابن عقيسل : « فيقدر المسسدر ب ( أن ) اذا أريد المضى أو الاستقبال ، ويقدر ب ( مسأ ) اذا أريد به الحال ، » (٦٦) بل ان أحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور ابراهيم السامرائي يأخذ على الاقدمين أنهم لم يلحقوا هذه المادة ـ مادة المصدر بالفمل (٦٧) .

وسوف نسرض لدراسة الصيخ في الغصل النالي ، فهذه الآراء كلها يمكن أن تناقش ، ولكن ما أريد بيانه هنا هو أن الدكتور تمام حسان جعل عنصر الحدث أساسا للفصل بين المصدر ونلك المستقات ، ودفع يعنصر الزمن بطريقة حدرة ، ليكون كالحدث ، عنصر تفريق بينهما ، في حين سعيد النحر علامه اشتراك بينهما ، سواء على صعيد المصرف أو على صعيد المنح ، فخارج السياق ، كما سنرى ، لا يدل أى من تلك الصبيع على زمن البته ، وفي السياق قد تتجه تلك الصبيغ اتجاها فعليا فتتضمن الاشارة الى زمن لغوى ما • كما يصرح الدكتور تمام حسان بوضوح مى ورضع بعيد من هذا في كتابه ، حين يقول : « والمصدر كذلك حين يدخل في علاقات سياقية كالاسناد والتعدية يقيد معنى الزمن عن الأسماء ومكذا فان عبارته « وبهذا تمتاز الصغة يقبولها معنى الزمن عن الأسماء والزمن ليس جزءا من معنى الاسماء عدا المصادر ، عدا المصادر » و « فالزمن ليس جزءا من معنى الاسماء عدا المصادر »

٣ ـ رسم حدا فاصلا بين زمني الصرف والنحو ، ونظر الى الزمن الصرفي ، كما نظر النحاة ، من جهتي الطبيعة والوظيفة ، وقرر أن الزمن الصرفي تعبر عنه الصيغ الفعلية فقط ، وأما في السياق فتعبر الصيغ نقسها عن زمن آخر : هو الزمن النحوي ، وعلى عبارة الدكتور تمام حسان ويكون الزمن الصرفي قاصرا على معنى الصبغة يبدأ بها ويتنهى بها » (٧٠) ولكته وهو يفحص زمن النظام النحوي ، وجد أن هناك عمقا ما للزمن الصرفي لم ينته بها كما قرر هو ، بل امتد معها ، وأن لم يكن ذلك الامتداد مطلقاً ، كما قرر النحاة ، بل أن له عمقاً محدودا يتناسب ونوع

<sup>(</sup>١٦٦) شرح ابن عليل : ٢ : ٧٦ ٠

<sup>(</sup>١٧) ينظر الغمل رمانه وابنيته : ١٤٠ .

<sup>(</sup>١٨) اللغة العربية معناها ومبناها : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>١٩) المستدر السابق : ١٠٣ ،

<sup>(·</sup> ٧) المصدر تفسه : ٢٤٢ -

الجمل التي تقبع فيها الصيغ (٧١) فاذا رسمنا مخططا لعلاقة الزمن الصرفي بالزمن النحوى كما رآء النحاة وكما رآه الدكتور تمام حسان فاننا نحصل على ما ياتى : الزمن كما رآء النعاة :



الزمن كما رآء الدكتور تمام حسان :



المبياق



ويعنى ذلك أن نقطتي الزمن : الصرفي والنحوي ، كما والمسلسا النحاة ، يقعان في المتداد واحد :

<sup>(</sup>٧١) تعسبه : ينظر القصيل الحاس ب ( الزمن والجهة ) الدى يبدأ من من ٢٤٠ في مؤلف الدكتور نمام حسان / اللغة المربية معتاما وميناها .

في حين تنقطع العلاقة بينهما عنه المكتور تمام حسان :

الزمن الصرفى الزمن النحوى × ×

ولكنه يعود مرة أخرى ليرصم امتدادا معينا بين النقطتين :



أى أن محاولة الدكتور و تمام حسان ، ايجاد نسق للزمن الصرقى مستندا في جوهره ، إلى التقابل بين النقطتين لا يحالفها التوقيق ، وكأن عليه أن يراجع ما قرره للزمن الصرقي حين نافش صبيغ الأسماء والافعال وما سماه الصفات ، عندما وجد وهو يعرض للزمن النحوى خصسائص جديدة لهذ الزمن .

والخلاصة فان تعيين ملامح الزمن الصرفى في اللغة العربية والكشف عن سماته كشفا تماما يحتاج الى البحث في نقطتين :

الأولى: فحص بنى الصيغ المسمأة مجازا الصيغ الزمنية وهى الصسيغ الفعلية والحدثية ( المصدر ، صيغة فاعل ، صبغة مفعول : النع ) وما نستمل عليه هذه البنى من دلالات حديشة والاسسناد والزمن والمعنى العجمى ، وبعبسارة أخرى يتبغى الكشسف عن امكانات تلك الصيغ التي يعد الزمن واحدا منها فليس صحيحا أن نبعت في عصر واحد داخل بنية ما . غاضسين النظر عما يجاوره من عناصر ، وعما يمكن أن يكون لتلك المناصر من ناتبر في بعضها يجعل من عزل عنصر ما عملا تجريديا لا أساس له ، وكذا عما يمكن أن يكون نشاطا في تلك البنيسة باتجاه عنصر وكذا عما يمكن أن يكون نشاطا في تلك البنيسة باتجاء عنصر دون غيره وهذا ما سعتوفر على دون آخر ، أو تركيز على عنصر دون غيره وهذا ما سعتوفر على

بحثسه في الفصيسل الذي يلى هذا الفصل · وعنوانه « امكانات الصيفة ، ·

الثانية: فحص الزمن في المستوى النحوى: بعراقبة الصيغ في الاستعمال نبوتها الدلالي الصرفي أو تغيره، ومن ثم قيساس عمق امتداد الزمن الصرفي في التربة النحوية لتجنب الفصل بين الأشكال والدلالات، وبعقد مقارنة بين الزمن الصرفي والزمن النحوي، ليكون الحكم على طبيعة زمن اللغة العربية بأنه زمن صرفي حكما يتم بالشمول والدقة، وهذا ما سستتوفر عليه فصسول هذه الرسالة التي تلي فصل ه امكانات الصيغة » .

### امكانات الصيغة

يحاول هذا الفصل اعادة فحص الصيغة الزمنية في العربية ، لكي يختبر صبحة المسلمات التي توفر عليها الفصل السابق ، وسنرى أن هناك خلافا عبيقا بين الباحثين النغويين ، قدماء ومعاصرين ، حول ما تنتجه هذه الصيغ من دلالات ـ وستكشف عن أوجه هذا المخلاف في موضعه من هذا الغصل ـ غير أن الباحثين يكادون يتفقون على أمرين في هذا الجانب :

الأول : أن الصيخ القعلية هي التي تعبر عن الزمن في العربية ، ويستثنى قسم منهم صيغة الأمر ·

الثانى: أن هناك صيفا تتخذ سمات فعلية فى النظام النحوى أو « تجرى مجرى الفعل » (١) على عبارة سيبويه ·

وهذه الصبيغ هي :

( أ ) الدائم (٢) أو اسم الفاعل (٣) أو بناء فاعل (٤) أو صليلة الفاعل (٥) -

(ب) تقریعسات هذه الصیغة التی یطلق علیها صبیع المبالغسة وهی ما د بنیت للفاعل من لفظه والمعنی واحد (۱) ، (قعول) و ( فعیل ) و ( تقعیل ) و ( نعیل ) ۰

(ج) صيغة اسسم المفعول (٨) أو بناء مفعول (٩) أو صسمة

<sup>(</sup>۱) ډلکتاب : ۱ : ۱۱۷ -

<sup>(</sup>۲) الدرس التحري في يقداد : ۳۳ •

<sup>(</sup>۲) الكتاب : ۱ : ۱۱۰ ، ۲۱۰

<sup>(\$)</sup> الخفط زمانة وأبدينه : ٣٤ -

١٩١ اللغة المربية معناها وميناها : ٩٩ -

۱۱۷ : ۱ : ۱۱۷ . ۱ (۳)

<sup>(</sup>٧) ينظر المسدر السابق : ١ : ١١٠ -

۱۰۸ : ۱ : ۱۰۸ - ۱۰۸ -

<sup>(</sup>٩) الفسل زمانه وأينيته : ٣٤ •

المفعول (١٠) وعبارة سيبويه : « مفعول مثل ُيْفَعَل وفاعل مبل يَنْفُعْنَل » (١١) ٠

 د) المصدر : يقول سيبويه : « وما أجرى مجرى القعل من المصادر قول المراز الأسمدى :

بضرب بالسيوف رؤوس قسوم أزلنا هامهن عن المقيسل (١٢) -

يقول الدكتور المام حسان : « والمصدر كذلك حين يدخل في علاقات المباقية كالاستناد والنعدية يفيد معنى الزمن بحسب القرينة ، (١٣)

ويعرض سيبويه لاستعمال هذه الصيغ استعمال الفعل فيجد أن « الاكثر اللَّي جرى مجرى الفعل من الأسماء فغاعل ، (١٤) - ليس هذا حسب ، بل أنه لا يمثل ل « اسم المفعول » الا لتعميم القاعدة ويذهب الرضى الى أنه ، ليس في كلام المتقدمين ما يدل على المبتراط الحال او الاستقبال في اسم المفعول » (١٥) ٠

وثمة خلافات منهجية في المحاق نلك الصبيع بالفعلية ، بين القدماء والمعاصرين اذ القدماء يؤكدون ، في الاساس ، عمل ثلك الصبيغ ، وهو ملحظ بارز في أمنلة سيبويه وتحليسلات من ثلاه ، يقسول جار الله الزمخسرى ، وهو يعرض لقوله تعسسالى : ، التي جساعل في الارشى حليفة » (١٦) : « و « جاعل » من جعل الذي له مفعولان دخل على المبتدا والمبر رهما قوله « في الأرضى » ، خليفة » فكانا مفعوليه » (١٧) ،

أما زمن هذه الصبيغ فهو ملحظ ثانوى للعمل فاذا كان اسم المفاعل ينحر منحى المفعل المضارع ، أو يحاول التطابق معه في العمل ، كان لا بد من أن يعبر عن زمنه الذي عو ، عندهم ، المال والاستقبال ، ونلاحظ ذلك كله عند الفراء في معرض كلامه على صبيغة فاعل ، يقول : و وزعم ذلك كله عند الفراء في النصب اذا حالوا بين الفعل ساسم الفاعل س

<sup>(</sup>٩٠) اثلغه السربية مستاها ومبناها : ٩٩ ،

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب : ۱ ؛ ۱۹۰۹ ،

<sup>(</sup>۱۲) الكتاب : ۱ : ۱۱۸ -

<sup>(</sup>٩٣) القشة العربية معناها ومبناها : ٩٩ ،

ر ۱۱ الکتاب د ۱ د ۱۱۷ ،

<sup>(</sup>۱۹) شرح (الكافية : ۲ : ۲۹ م

<sup>(</sup>١٦) سورة البقرة آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>۱۷) الكشائل : ۱ : ۲۷۱ ،

المضاف بصفه فيقولون ، هو ضارب في غير شي، . اخاه ، اينوعمون أنهم ، اذا حالوا بينهما ، نوتوا ، ، (١٨) غير أن هذا الحكم لا يعنى انعدام الملحظ الزمني للصبيغ المك ، فقد خصها ، الكوفيون ، كما هر (١٩) مصطاح زمني هو الدائم ، وعلى الرغم من أن بعض المحاصرين أفرد لها خانات زمنية ، محاولا النظر اليها بوصفها شكلا في النسق المزمني سائها في دلك سأن الصبيغ الفعلية والمركبات الزمنية (٢٠) ،

فان كل الملاحظات لم تعدم ربط زمنها به م ظاهرة الاعراب ، وهو أمر يعنى أن زمن هذه الصبيغ ليس مرتبطا بدانها او بشكلها ، فاذا نونت صبغة ( فاعل ) أي قطعت عن الاضافة عملت ، وإذا عملت تحولت الى فعل وهذا الفعل هو المضارع لترافقهما في ه العمل والمعنى يه (٢١) يقول ( الفراء ) وهو يعرض لقوله نعالى : « كل نفس ذائقة الموت ، (٢٢) : « واكتر ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل ، فإذا كان معناء ماضيا لم يكادوا يقراون الا بالإضافة » (٢٣) .

أما الباحنون المعاصرون ققد لاحظوا أو ركزوا على دلالة تملك الصبيخ على الزمن ، فقد جعل الدكتور ديدى المخزومي ، مسيتندا الى آراء الكوفيين ، الدائم قسيما من أقسيام الزمن ، وقسيما لازمنين الماضى والحاضر (٢٤) ، غير أنه لم يدخل في دراسته التطبيقية من الصبيغ المدينة الملحقة بالفعل سوى صبيغة ( فاعل ) (٢٥) .

رجعل الدكتور على جابر المنصورى جرياً على القياس النحوى القديم صيفة ( المفدول ) : « تساوى اسم الفاعل فى دلالته الزمنية ، فهى فى الأغلب تدل على الدوام فى حال اتصال « أل » بها ، وهى اذا نونت دلت على الحال والاستقبال واذا أضيفت دلت على الماضى « (٢٦) ، وهذه آراء لم تختبر فى ضوء الاستعمال وليس من هدف هذا الفصل أن يضبف شيئاً الى ذلك الجدل المتواصل حول تلك الصيغ ، أهى أسماء (٢٧) ؟

<sup>. (</sup>۱۸) معأمي العرآن : ۲ ، ۸۱ -

<sup>(</sup>١٩) ينظر مضبون الهامش ٢ من هذا القميل -

<sup>(</sup>٣٠) بنظر في المدمور العربي نقد وتوجيه : ١٥٨ -

 <sup>17# : 1 : ...</sup>LCI (\*\*)

<sup>(</sup>٢٦) الأنبياء ٠ ٥٥ -

<sup>(</sup>۲۲) معانی المرآن : ۲ : ۲۰۲ ه

<sup>(</sup>٢٤) يَشَقَّر في النَّحَو العربي نقد وتوجية : ١٥٨ -

<sup>(</sup>۲۰) ينظر المستر السابق : ۱۵۸ و ۱۵۹ -

<sup>(</sup>٣٦) مجلة كلية الشريعة / جملة المأشى والماضر والمستقبل : ٩٠ : ٩٠

<sup>(</sup>TV) يتظر تحو القرآن : ٩.٢ ·

أو هي من المشسترك الفعلى الاسمى (٢٨) ؟ أو هي افعسال (٢٩) ؟ أو صغات (٣٠) ؟

غير ألنا تلاحظ في هذا الجانب أمرين :

الأول : أنه يتهيأ لهذه الصيغ التي تنطوى على أحداث خاصة بها ب يتهيأ لها حداث فعلية قي العمل ·

الثاني: أن صيغة ( فاعل ) ، من بين الصيخ الأخرى ، تنطوى على قيمة زمنية نحوية ،

وقد مرت اشارة سيبويه والرضى الى شىء من هذا (٣١) وهكذا ١٠٠ فالصيغ التى ينبغى لنا أن نختبر أبنينها ، هى تلك الصيغ التى تعبر عن المزمن أو التي تحتك به وهى :

( "فعل" ( و (يفعل ) و ( افعل ) ( قاعل ) .

فاذا كانت تلك الصيغ تتطابق في كونها تتضمن حدثا بزمن وإذا كانت اشكالها أمارة على أقسام الزمن المختلفة ؟

فكيف يمكن أن نفسر :

﴿ أَ ﴾ دلالة هذه الصيغ على قسم واحه من أقسام الزمن ؟

(ب) تطابق دلالتي صيغة ( فاعل ) وصيغة ( يفعل ) في الزمن ، والعمل أي أن كلتا الصيغتين تنطويان على حدث واحد ؟

بحیث یمکن اجراء استبدال بینهما من غیر أن تلاحظ فرقا ما ، كما زعم سیبویه :

<sup>(</sup>٢٨) وهو ما يفهم من مباحث النحاة - وانظر الكتاب : ١ : ٢١ •

<sup>(</sup>٢٩) ينظر النسل (ماته وأبنيته : ٣٤ -

<sup>(</sup>۳۰) ينظر :

اللفة المربية ممناما ومبناها : ٩٩ ٠

جسل الدكتور تمام حسان ( الصفة ) قسما مستقلا من افسام الكلم في المربيسة ، وأدرج تحتها ( صفة الفاعل ) و ( الصفة الشبهة ) و ( صفة الفاعل ) و ( الصفة الشبهة ) و ( صفة التفضيل ) • والنهى الى أن مشابهتها للأسماء ينفي عنها أن تكون لملا ، ومشابهتها للألمال تنفي أن تكون لملا ،

وينظر اللغة المربية معناما ومبناما : من ٨٨ قما بعدها ٠

<sup>(</sup>۲۱) ینظر ص ۱۷ - الهامشان : ۱۶ و ۱۵ -

و فولك : حدًا ضارب زيدًا غدا فمعناه وعمله مثل : حدًا يضرب زيدًا غدًا به (٣٢) •

وبعبارة أخرى أن فروق الأشكال بين الصبيغ الفعلية الثلاث من جهة والفرق بين صبيغتي ( يفعل ) و ( فأعل ) من جهة أخرى لا يكون له على هذه الجهة أى جهة الزمن ، مسوغ في العربية ، أو يكون لنا أن نفسره على جهة غير جهة الزمن وهذا ما يحاول هذا ( الفصل ) القيام به .

تردد عدد النحاة عامة وعلماء الدلالة العرب القدماء خاصة مصطلح لفوى تلقفه عنهم المحدثون ، وهو مصطلح ، التجدد الفعلى ، يقول الفزوينى : « وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الازمنة الثلاثة على أخصر وجه مع افادة التجدد » (٣٣) ويعرف القزويني قسيمه » الاسم » بسلب صفتى الفعل منه ، وعبارته : « وأما كونه اسما فلافادة عدمهما » (٣٤) أي الزمن والتجدد ، ومذا الملحظ الدلالي للفعل يضيف الى السمات التي مر ذكرها في مغتنم هذا الفصل ، عنصرا جديدا على النحو الآتي :

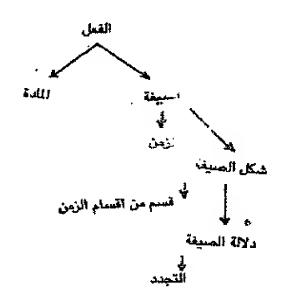

ووفقاً لهذا المفهوم يمكن أن ننظر الى السمات الصرفية الأقسام الكلم. في العربية على النحو الآتي :

<sup>(</sup>۲۲) الكتاب : ۱ : ۱۳۲ •

١٠٧ : أَنْنَاءَكُيْص في عادم البِلاغة : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣٤) الصندر السابق : ١٠٨ -

الفعل == حدث + زمن + تجدد ٠

الأسمة = مسمى - حدث - زمن - تجدد ٠

المسلو = مسمى + حدث ـ زمن ـ تجدد ٠

ويعنى ذلك أنه لم تعد الدلالة الزمنية عنصر تفريق صرفيا - بل أضيف اليه عنصر الدلالة الفعلية وهو ، التجدد ،

#### فيا التجدد الفعلي ؟

أطلق الصيان في حاشيته على أحد معانى المضارع الزمنية و الاستمرار التجددى ، (٣٥) وقد شرح الاستاذ عباس حسن ، هذا المصطلح بقوله : « الأمر يحدث ثم ينقطع ثم يعود ثم ينقطع وهكذا دواليك كاستمرار الليل والنهار » (٣٦) •

وكان الزملكاني عرف و التجدد ، ب و تقضى الفعل شدينا بعد شيء ، (٣٧) وفصل عبد القاهر الجرجاني في شرح معنى المسطلح هذا بقوله : و فاذا قلت و زيد ها هو ينطلق ، فقد زعمت أن الانطلاق بقم منه جزءا ف جزءا ، وجعلته يزاوله ويزجيه ، (٣٨) ومقابل ذلك فان : و البليغ يلجأ الى الاسم اذا آزاد آن يفيد الاستبرار والتبوت ، (٣٩) وقد اتخذ النجاة الموقعية ، وهي سمة شكاية Formal Feature معيارا في التفريق بين الجملتين الفعلية والاسمية ، فاذا كان و الاسم ، متقدما هدت الجملة اسمية ، فاذا تأخر عدت فعلية ، وكان هذا المعيار الشكل أداة الجملة السمية بين التراكيب اللغوية من زاوية المنهج الذي التزمه النحاة ، وهو منهج السمل والعامل (٤٠) فنحو و اذا جاء زيد فأنا آكرمه ، فهذه : جملة اسمية ان قائنا أن عامل ( اذا ) ما في جوابها من فعل أو شبيهه التأخير ، (اكا ) ما في جوابها من فعل أو شبيهه التأخير ، (اكا ) .

أما « دلالة ، التجدد الفعلى فقد وجدت عند بعض الماصرين مجألها

<sup>(</sup>۳۵) حاشية المبان : ۲ : ۲۹۲ -

<sup>(</sup>٣٦) اللحو الواقي : ٢ : ٢٠١ ٠

<sup>(</sup>٣٧) البرمان الكاشف عن اعجاز القرآن : ١٤٣ -

<sup>(</sup>۸%) دلائل الإعراق ۱ ۱۷ ۰

 <sup>(</sup>٣٩) أثر النحاة في البحث البلاقي : ٣١٦ ، وسترى آن الاستمرار دلالة المضارح وليس دلالة الاسم .

<sup>(</sup>٤٠) في التركيب اللغوى للشمر المراقي الماصر: ٤٦٠ •

<sup>(</sup>٤١) حاشية المبيان : ١٣ : ١٣ •

التطبيقى : واتخذوا منها معيسسارا فى التفريق بين الفعلية والاسمية : د فالجملة الفعلية هى التى يتصسف فيها المستد اليه بالمستد اتصافا متجددا ، ( ٤٢) بغض النظر عن الموقعية ،

أما الجملة الاسمية و فتعبر عن نسسبة صدفة الى شيء : البيت جديد و ( 22 ) و و التعبير يها د الاسمية د أدل على الثبات و ( 23 ) و فاذا • كان كل من الاسمين غير مشتق أفادت النسبة الثابتة مثل : محمود أخواد و ( 20 ) و

ويعتى ذلك أن الجملة الفعلية ذات طبيعة حركية تغيدها من الفعل ، مقابل الجملة الاسمية التي تنظوى على طبيعة ثابتة ، ومن هنا اخطأ بعض المعاصرين حين نسبوا ( التجدد ) الى الفعل المضارع فقط ، فقد نسب الأستاذ حامد عبد القادر الى من سماهم علماء البلاغة قولهم و المضارع قد يدل على التجدد كما في قول الشاعر :

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بمثوا الي عريفهم بتوسم (٦٠)

فاذا رجمنا الى ملاحظتى الخطيب القزويتي والزملكاني حول التجدد الفعل ، وجدنا أنهما يجعلان دلالة التجدد دلالة الغمل عامة ، ولم ينصاعل أن هذه خاصية المضارع فقط ، وعبارة القزويني لا لبس فيها : « فأما الفعل ، ، ، (٤٧) .

غير أن عبد القادر الجرجانى أشعر بأمثلته أن التجدد خاصسية المضارع ، وعنه صدر الدكتور ابراهيم السامرائى فى النص على أن و التجدد ألصق ببناء يقمل ه (٤٨) وفي محاجته الدكتور مهدى المخزومي استند الى أسباب منهجية في رفضه الصاق صفة التجدد بالجهنة الغملية جملة وتفصيلا .

وقله عد البحث في الجانب البلاغي للتراكيب من قبيل :

<sup>(</sup>٤٣) في النحو العربي نقد وتوجيه : ٤١ -

۱٦٣ : قللة (٢٤)

<sup>(22)</sup> أساليب التقي في القرآن : ٨٢ -

<sup>(</sup>ع) محاضرات في اللغة : ٢٤١ -

<sup>(</sup>٤٦) مجلة مجمع اللغة العربية/مقالة معانى المتسارع في القرآن الكريم : ١٣ : ١٥٠

<sup>(</sup>٤٧) التلخيص في علوم البلاغة : ١٠٧ ،

<sup>(</sup>٤٨) العربية بين أمسها وحاضرها : ٩٠٩ -

« التوجيهات الفنية في النحو » (٤٩) ، ويتناول هذا الجانب ، في رأيه ، سيحتوى البحث النحوى على سمات أدبية تقوم على الذوق وتصملع مادة للنقد البلاغي (٥٠) ويتنهي أستاذنا الدكتور إبراهيم السامراني يسبب من ذلك الى أنه : « لا يصح أن يتخذ البحث الحديث في علم النحو مادة لا تأتلف وطبيعته ومنهجه » (٥١) ، وقد فصل السامرائي في شرحه وجهة نظره بقوله » ليس لنا أن نادسق التجدد بالفعل لأن ذلك ليس من منهجنا ولأن الشواهد لا تؤيد هذا التجدد بالزعوم ، وكيف لنا أن نفهم التجدد والحدوث في قولنا : ، مات محمد على د علك خالد » و « انصرف بكر » فهذم الأفعال كلها أحداث منقطعة لم يكن لنا أن نجريها على التجدد » (٥٢) ،

ان الدكتور السامرائي في مساجلته ( المنهجية ) هذه يكشف عن لا منهجية لغوية ، اذ ينبغي أن غدرك أن البحث البلاغي ، في أحد أوجهه بحث في د الدلالة اللغوية ، وأن النظر الى ( التراكيب والصبغ ) من ذاوية ( المعنى ) ، بعد أن نظر البها النحاة القدماء من ذاوية ( المبنى ) (٥٣) هو نفس ما تسعى اليه النظسريات الجسديدة في علم اللغة (٥٤) .

بل أن الدكتور ابراهيم السامرائي الذي أراد ، بلا قصد ، ابعاد عنصر المعنى عن التحليل اللغوى ، مستندا الى منهج شكلي توزيعي يرى أن النحو ينطوى على \* ذكر أقسام الجملة وعلاقة كل جزء بالآخر وما يطرأ على كل جزء من هذه الأجزاء من آثار أسسميناها ، اصسمطلاحا الاعراب ، (٥٥) .

أقول أن الدكتور السائرائي عاد فاحتكم ألى ( المعنى ) في الرد على « المعنى » الذي فرق به الدكتور مهدى المخزومي بين الجملتين الفعلية والاسمية فانتقى مواد : « انصرف » « هلك » ، « مان » رهى ذات معنى معجمى معين ، واستند الى عصر معناها المعجمى في نفى ذلالة التجدد

<sup>(</sup>٤٩) الخصل زمانة وأبنيته : ٢٠٣ -

<sup>(</sup>٥٠) يناقر الفعل زمانه وأبنيته : ٣٠٧ -

<sup>(</sup>٥٩) المستدر السابق : ٢٠٣ -

<sup>(</sup>۲۰) ئاسىدر ئاسە : ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>٥٣) ليس هذا حكما عاماً بل حكم غالب ، فاقتهج النحوى القديم انطوى على منطيات عدة منامج ، غير أنه دكر على بعث الإشكال ووطائفها وتوزيماتها ، وينظر تظرية النحو المحربي : ٣٧ ، ٣٧ .

<sup>(\$\*)</sup> ينظر القصل السادس الخاص به و الزمن الدلاق ، من هذه الرسالة ،

<sup>(</sup>٥٩) الْقَعَلَ زَمَانَهُ وَأَبِعَيْتُهُ : ٣٠٣ -

عن الفعل الماضى ، اذ أن هذه المواد تنظوى سكما ظن - على دلالة الانقطاع وسنرى في مبحث ، المادة المعجمية والزمن ، (٥٦) أن لهذه المادة آثارا في النظام النحوى ، غير أن الأمر هنا لا ينصب على المادة بل على الصيغة ، أى هل يتميز الفعل بصيغته ، عن الاسم أو عن أقسام الكلم الأخرى ، بالتجدد ؟ والا انتقينا مواد معجمية لا تنم على دلالة الانقطاع ك : تجدد واستمر وبقى . . . المنع .

وقد عاد الدكتور ابراهيم السامرائي فناقش سمة التجدد في الفعل مناقضا ما ابتدأ به ، اذ أدخل صغة التجدد على الفعل المضارع بوصفها سمة نحوية - قال : « وبناء يفعل أو المضارع يفيد التجدد والحدوث واختيار الجرجاني له ... أي للمضارع ... مفيد له في اثبات مقالته » (٥٧) .

ويعنى ذلك أن واحدا من أبنية الفعل يتسم بسمة التجدد ، وأن البحث في دلالة التجدد ليس بحثا في النقد الأدبى ، يتوم على الذوق ، بل هو بحد بحوى .

والذى نراه أن المدكتور ابراهيم السامرائي فهم التجدد على أنه الاستمرار ولما كان الفعل المضارع ألصق الأبنية الفعلية بالاستمرار جعل النجدد خاصيته ولكن علينا ، قبل أن نعرض لأوجه التوافق والافتراق بين التجدد والاستمرار ، أن تعرض بصورة عامة للفروق بين مصطلحات فنية لغوية هي الثبوت ، والاستمرار ، والتجدد والانقطاع ، والاطلاق ، والخلو من الزمن والقطع ، لكي نتمكن من فعصى امكانات الصيغة الدلائية في العربية فعصا دقيقا ،

#### التبسوت :

ان معنى « الثبوت » الاصطلاحى هو الجمود · وهو الذي يقابل النبعدد والجملة الاسسسية هي الجملة الجامدة ، النابتة ، أي المفرغة من الحركة ، وليست المفرغة من الزمن : كقوله تعالى :

- ان هذا کان لکم جزاء ، (۵۸) .
- وكان في المدينة تسعة رمط ، (٥٩)

<sup>(43)</sup> ينظر الغميل المتعقد على دراسة و الزمن الدلالي ي .

<sup>(</sup>۵۷) الفمل زمانه وابنيته : ۳۰۵ .

<sup>(40)</sup> ئلانسان ؛ ۲۲ ،

<sup>(</sup>٥٩) النمل : ١٨ -

ه ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ، (٦٠) .

فهذه جمل اسمية دالة على التبوت ، أي جمل مفرغة من الحركة ... التي تستند الى تجدد وجودها ... في الزمن الماشي .

أى الجملة الاسمية تفيد النبوت مطلقاً ، أما الزمن فلا تمتنع من الدخول فيه ، أن قصد إلى ذلك والا فلا دلالة فيها على الزمن ·

أما الاستمرار : فمصطلح زمنى · وقد توهم بعضهم ان النسبة التابتة في الجملة الاسلمية تعنى استمرار \* الزمن \* فللمب الى أن \* البليغ يلجأ الى الاسم : اذا أراد أن يفيد الاستمرار والثبوت \* (٦١) ·

ان الاستمرار والتبوت هنا يترادفان ، وكأنهما يتجهان الى معنى واسعد وهذا هفهوم يصدر عن هنطق عقلى محض وليس عن منطق لغوى ، لأنه يفدم لنا زمن الوجرد الذي تقع فيه الحركات والسكنات ، الأعراض والجواهر ، يتعاقب عليها الزمان مسموا ، فليست هي منفكة عنه ، ان جملة ه زيد أخوك ، لا بد ، بهذا المفهوم ، هن أن تكون واقعة ، بالنسبة الى تحقق وجودها ، أى الى تحقق تلك النسبة بين « زيد » و « بينك » ، واقعة في زمن دائم مستمر ، هذا اذا عرضنا للمسألة من وجهة نظر عقلية مجردة لكن جملة « زيد أخوك » لا يترشع عنها زمن لغوى اطلاقا ، عقلية مجردة لكن جملة « زيد أخوك » لا يترشع عنها زمن لغوى اطلاقا ، والحركة ، ويتيح لنا وضع جملة « زيد أخوك ) بازاء الجمل التي يسوقها فندريس ، بتصور مصطلح ( الاستمرار ) مقابلاً لصطلح ( النبوت ) فندريس ، بتصور مصطلح ( الاستمرار ) مقابلاً لصطلح ( النبوت )

 مأ هو الترام يس
 زمن حاضر

 أمر به كل أحمد
 زمن مستسر (٦٢)

 زيمه أخسسوك
 ثبوت/لا زمن •

فمصطلح ( الاستمراز ) اللغوى من لوازم القعل • أما الثيرت فمن لوازم الاسم • • يقول الرضى وهو يعرض لقوله تعالى م واذا قبل لهم ٢٠ تفسيدوا في الأرض قالوا » (٦٤) : م أي هذه عادتهم المستمرة » (٦٤)

<sup>(</sup>٦٠) الأحزاب: ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٦١) أثر النحاء في البحث البلاغي : ٢١٦ -

٠ ١٣٩ : ١٣٩ -

<sup>(</sup>١٣) البقرة : ١١

<sup>(</sup>٦٤) شرح الكافية : ٢ : ١٠٨ -

بالملاقات التركيبية من الآية السابقة علاقات فعلية · ولهذا يترشيح عنها الاستمراد ·

أما مصطلح مطلق الزمان فقد تردد في المباحث اللغوية ، قديمها وحديثها يوصف به زمن حدت يقع في جميع اقسام الزمان : ك « المصدر يدل على زمان مطلق ، (١٥) بصيغته : يقابل ذلك : « المصدر ما سوى الزمان من مدلولي الفعل ، (٦٦) .

أى هو خلو من الزمان بصيفته · ويبدو مصطلح مطلق الزمان وكأنه استعير من مباحث المناطقة ·

وفي التحليلات اللغوية التي ورد فيها هذا المصطلح: نجد شيئا من ذلك ففي القول في أصل الاشتقاق بين البصريين والكوفيين ، نقل ماحب الانصاف احتجاج البصريين على الوجه الآتى : « الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق والفعل على زمان معين ، فكما أن المطلق أصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل » (١٧) فلطلق والمعين والمقيد مفردات نقلت من مباحث المناطقة الى مباحث فلطلق والمحين وملاحظة الدكتور المخزوعي في القول « الانسان يدبر والقائمين وملاحظة الدكتور المخزوعي في القول « الانسان يدبر والقائمين والمحدث في كل زمان ، يقدر ه : أن الحدث لا يحدث في زمان معين ولكنه يحدث في كل زمان ، ولا يلاحظ فيه زمان معين (١٨) توحى بهذا النقل ،

وهذا التردد بين « الزمن المطلق » و و الحلو من الزمن » لم يقتصر على الباحثين العرب ، بل شمل باحثين غير عرب :

يقول فندريس : « الوعظ الذي يستعمل في التعبير عن حدث لا ينتمى في الواقع الى أي زمن ويمكنه ككل حقيقة من حقائق التجربة أن يصدق في المستقبل والحاضر والماضي « (١٩) •

فنحن هنا بازاء معادلتين :

١ ... الفعل تساحدث 🕂 زمن عام ٠

۲ ــ الفعل = حدث 4 زمن ۰

<sup>(</sup>٦٠) الإنساقية : ١ : ٧٣٧ ،

<sup>(</sup>١٦) شرح الأشموني : ١ : ٢٠٩ -

<sup>(</sup>۷۲) الانسائي : ۱ : ۲۲۷ -

<sup>(</sup>٨٦) قبي النبحو العربي : الله والرجيه : ٧٥٧ .

<sup>· 177 :</sup> ﺋﻠﻠﺔ (٦٩)

المعادلة الأولى انتجت مصطلح مطلق الزمان ، وهو كما لاحظنا : مصطلح عقل مجرد أي ينظر الى \* زمن » في اطار الوجود • لا في اطار اللغة •

وعبارة الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى : « لا يعنى بتحديد معنى الزمن بل ينصرف الى اطلاقه فى الجملة الاسسسية » (٧٠) تعكس شيئا من ذلك ٠

قنحن ، من زاوية لغوية ، لا يهمنا أن نشير الى زمن أو لا نقصد اليه مطلقا فجملتا : « الانسان يدبر والله يقدر » و « زيد أخوك » لا بد من وقوعهما في مطلق الزمن ، بوصف الأولى نسبة ثابتة نقع في زمن دائم ، وبوصف حدث الثانية صالحا لأن يقع أمس أو الآن أو غدا ، ولكن من زاوية لغوية قاننا نقصد الى ما يصدر عن معنى الحدث لا عن زمنه ، وعن معنى المسبة لا عما تقع قيه من مكان أو زمان ، وتكون عبسارة الدكتور مهدى المخزومي « ولا يلاحظ فيه زمن معين » (١٧) مسحيحة بمقتضى هذا لو أتها صارت « ولا يلاحظ فيه ( أي في الحدث ) زمن البتة ، معينا أو غير معين ، فجملنا ، زيد أخوك » و « الانسان يدبر والله يقدر » متطابقتان من حيث كونهما تقعان خارج اطار الزمن اللغوى ، يقدر » متطابقتان من حيث كونهما تقعان خارج اطار الزمن اللغوى ، ولائة تبدرية وإما الثانية قذات دلالة تبوتهة وإما الثانية قذات دلالة تبدرية .

اذن فالاطلاق النغوى هو اثبات ، حقيقة الاطلاق من غير نظرة الى زمنية ، (٧٢)

اما مصطلح الانقطاع: فهو سمة زمنية من سمات ( فعل ) ، تدل على الماضى المنقطع في مسافة زمنية معينة ( أي القرب والبعد الزمنيين ) · وعبارة صاحب الهمع • الماضى يفهسم الانقطاع » (٧٢) وفي ( حاشية الصبان ) : • الماضى غير المنقطع » (٧٤) ·

فكما أن التجدد سمة فعلية ، فكذلك الانقطاع سمة فعلية ، والفرق

100

<sup>·</sup> ١١ : نبو اللمل : ١١ ·

<sup>(</sup>٧١) في النحر العربي نقد وتوجيه : ١٥٧ -

<sup>(</sup>٧٢) محاشرات في فقه اللغة / مخطوطة : ٣٠

<sup>·</sup> ۱۱۳ ، ۱ : ۱۱۳ ، ۲۲۷ ،

<sup>(</sup>٧٤) حاشية المبان : ج ٪ : ص • ٠

بينهما أن الأولى سمة فعليسة عامة ، والثنائية فعليسسة خاصة بصيغة ( فعل ) (٧٥) أي أن : فعل = تجدد + انقطاع ·

ومن عنا وقع الدكتور ابراهيم الساهرائي في خطأ حين توهم أن هماك تناقضا بني التجدد والانقطاع في الأنعال التي رأى أن أحداثها م منقطعة ، (٧٦) ، وانتهى ، كما مر بنا ، (٧٧) الى أنه لا يكون لنا ، أن نجريها على التجدد ، (٧٨) .

ان هناك أمنلة اخرى ترينا أن بنية الفعل الماضى تتضمن دلالتى التجدد المعنوية والانقطاع الزمنية ، كما في مثل : نجز (٧٩) زيد عمله ،

ر سیدایه (۸۰) ۰

و ــ استمر (۸۱) په ۰

نلاحظ أن الأحداث التلاثة في الأفسال : « نبعز » و « بدأ » و « أسسر » أحداث متحركة ، وهذه هي سمة التجدد ، وأن زمن هذه الأحداث هو لناشي وهذه هي سمة الانقطاع مع المختلاف في جهة الانقطاع (٨٢) .

كما باتي :

نجز عمله ( انتهی منه تماما ) -

بدأ به ( وثم ينته منه ) ٠

استمر به ( ساعة إس ) +

كما يمكن أن نعمد الى المواد التي المتقاهما الدكتور ابراهيسم السامرائي فنقيم مقابلة بين المالها ومصادرها ، على النحو الآتي :

<sup>(</sup>٧٥) ليس بناء كل فعل ماض منقطعا من جهة الزمن ، كما سارى ، ولسبكن كل منقطع بالزمن فهو فعل ماض ، وسنتوفر على دراسة سبيخة فعل ودلالتها الزمنية في الدراسسسة التطبيقية .

<sup>(</sup>٧٦) الفعل رمانه رابنيته : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧٧) ينظر : من ٥٣ من حقة القصل .

<sup>(</sup>٧٨) الفعل زمانه وابنيته : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧٩) مغتار الصنعاح : مادة ( تجز ) : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٨٠) لسان العرب ( بدؤ ) ،

<sup>(</sup>۸۱) السنفر السابق ( مرز ) ،

<sup>(</sup>AT) ستعرض لذلك بشيء من التقصيل في مبعث المادة المجمية والزمن / نصسسل د الزمن الدلال . .

| التجدد الفعل | الثيوت الاسمى |
|--------------|---------------|
| ميلك         | ملاك          |
| ميات         | موت           |
| انصرف        | انصاف         |

ان صيغة هنك تتحرك الى يهنك وسيهنك ، في حين لا تعبر صيغة هلاك الا عن هسمى هذه الحركة ، اذن فصيغة ( فعل ) تتضمن دلالة على التجدد بوصفها حدنا ، ودلالة على الانقطاع بوصسفها زمنا ، كما أن لهذه الصيغة دلالة أخرى هى دلالة التثبيت أم القطع ، دلت على زمن أم لم تدل ، وقعت في القسم الصرفي أم وقعت في القسم النحوى ،

وعبارة الدكتور ابراهيم أنيس في هذا المجال : « في أسلوب التأكيد يحسن أن نستعمل تلك الصيغة المساة بالماضي، (٨٢) .

ان التثبيت الذي هو سمة فعلية خاصة بصيغة الماضي يقابل التبوت أو الجمود الذي هو سمة اسمية .

والآن نعود الى التغريق بين الجملتين الفعلية والاسمية ، فالدكتور ابراهيم السامرائي حين رفض التفسير الدلالي للظاهرة الفعلية « التجدد ، ورفض التفسير الشكلي د الموقعية » لم يجد الا أن يقول ، فجملتها : ( محمد سافر ) و ( سافر محمد ) جملتان فعليتان ما دام المسند فعلا ، وهو لا يقصد الى ربط الفعل بركن خاص من أركان الاسناد ، بوصفه مميزا دلاليا له ، لان الصفة قد تقع مسند! (٨٤) فنقول له ما الفعل اللغوى ؟ وما دلالته لا ما طبيعته لا ما وظيفته ؟ ١٠٠٠ النم كيف نميزه وهو يقع مسندا اليه مطلقا ؟

ان الدكتور السامرائي يتابع في رأيه هذا ، رأى المستشرق الألماني يرجشنتراسر الذي يرى أن ء الجملة مركبة من مسند ومسند اليه ، قان كان كلاهما بمنزلة الاسم فالجملة اسمية ، وان كان المسند فعلا أو بمنزلة الفعل فالجملة فعلية ، (٨٥) .

وهذا صحيح ، غير أنه يستند الى الملاحظة الشكلية المجردة ، ويعود فيدخل في الدورة التصنيفية والدلالية ذاتها ،

<sup>(</sup>۸۳) من أسرار اللغة : ۱۷۳ -

<sup>(</sup>٨٤) اللغة العربية معناها ومبناها : ١٠٨٠ -

<sup>(</sup>٨٥) التعاور النحوى للغة العربية : ٨١ ٠

وتفيدنا هذه المساجلة في تعيين حدود صيغة الزمن في اللغة المربية أعنى « الفعل » بالاعتبارين الدلالي والشكلي » اذ كان الثاني هو الاعتبار الوحيد ليس في فهم ظاهرة الفعل حسب بل في النظر اليسه يكونه قسما صرفية ، متمثلا بنوع الصيغة ، والجدول التصريفي ، والموقعية : ولا تريد هنا أن تقصى الاعتبار الشكلي يقدر ما تريد أن نضمه الى الاعتبار الدلالي ، على الرغم مما يئيره من معضلات في طريق تصنيف الكلم في العربية وتجريدها الى أقسام ، ومنها ما يلاحظه الأستاذ فندريس من أن « العربية ملاى بالعلامات المستركة بين التصريفين الاسمى والفعل اذ فرى النهاية « سون » التي تستخدم في المضارع المسند الى الشخصين الناني والنائث المذكرين في حالة الجمع ، وفي حالة المثنى تستخدم لنفس الشخصين المتدم ذكرهما علامة « سان » و ولا تقتصر العالمة بين المسحويف الاسمى والفعلي في العربية على بعض وجوه الشبه في العلامات المنات الاعرابية ول أنها نمس جوهر الأشياء ، فهناك توافق غريب بين الحالات الاعرابية ول النها نمس جوهر الأشياء ، فهناك توافق غريب بين الحالات الاعرابية ول النها نمس جوهر الأشياء ، فهناك توافق غريب بين الحالات الاعرابية ول النها نمس جوهر الأشياء ، فهناك توافق غريب بين الحالات الاعرابية وللمات المنات المنط التحري المنط المنات المنط التحديث المنات المنط التحديث المنات المنات المنط التحديث المنات المنا



و يعنى ذلك أن الفعل ، بصيفته ، لا يعبر بصورة مطلقة عن الزمن ، ويصبح أن نقول أن الزمن أثر من آثار صيغة الفعل ، وليس و معنى صيغة الفعل ، هو نوع حدثها المتجدد كما سنرى .

فاذا تابعنا البحوث اللغوية القديمة والحديثة وجدنا الفعل فيها متصلا بعدة مفهومات •

لقد لاحظنا (٨٧) أن أغلب الباحثين دأبوا على جمل « بنية الفعل »

<sup>(</sup>١٥٨ : ١٤٨١ - ١٥٨ -

<sup>(</sup>۸۷) ينلاحظ الفصل الأول الخاص بد د الزمن المعرفي . •

تتضمن زمنا من جهة و الصيغة و واقسساما زمنية من جهسة و شكل السيغة و وعدنا من جهة و مادة الاشتقاق و أى أن البنية الفعلية تتضمن حدثاً ذا نسيج زمنى ويمكن هنا استعارة متل (ورقة الشجرة) الذي خلمه العالم اللغوى (دي سوسير) على الرمز اللغوى (٨٨) ، غلعه على و الفعل و و فالفعل في هذا المنحى : ورقة ذات وجهين الوجه فيها هو المندن و والظهر فيها هو الزمن (أو العكس) و ولا يمكن حسب مقولة و الحدث لا يكون الا في زمان و (٨٨) تمزيق وجه هذه الورقة من غير تمزيق ظهرها ويعنى ذلك كله : زمنية الفعل اللغوى المطلقة و

غير أن باحثين آخرين رفضوا ذلك الربط بين الزمن والفعل ، مستندين الى رفض : « أن تجرى مقولة الزمان (متى) على الفعل ، (٩٠) وقد اتخذ هذا الرفض سبيلين :

الأولى : رفض دلالة شكل الصيغة الغملية على زمن معين في المستوى المعرفي وتنظيم دلالتها عليه في المستوى النحوى

الثنائى: رفض أن تدل الصيغة بذاتها على زمن · أو أن تدل عليه فى الإستعبال مطلقا · فهى فى الاستعبال قد تدل على زمن وربما لا تدل فان و متأخرى الأصوليين مطبقون على أن المقوم لحقيقة الفعل هو الاتباء عن حركة المسمى ، لا الاقتران بالزمن · ه (٩١) ويعنى ذلك : امكان تمزيق ظهر الورقة من غير تمزيق وجهها في بنية الفعل وقد تبقى ، في الاستعمال المغوى ، على الزمن ، وقد تطرده خارجا · ويعنى ذلك على عبارة الاسستاذ كراوس : و هدم زمنية الفعل العسوبي التي قررها النحاة · ه (٩٢) · وكان السيوطى قد نقل عن السهيل تحليله دلالة صيغة الفعل على الزمن في جملة :

ه لا افعله مالاح برق وما طار طائر ه ٠

يقول : « لانهم يريدون الحدث مخبرا عنه على الاطلاق من غير تعرض

 <sup>(</sup>٨٨) يشيه ( دى سوسير ) الرمز اللغوى بودغة ذات وجهين الوجه فيها هو الدال والظهر هو المداول ، ولا يمكن ثمزيق وجه هذه الردقة من دون تعزيق ظهرها وانظر مشكلة البنية : ٤٩ .

<sup>(</sup>٨١) شرح للأصبل : ٧ : ٢١ -

<sup>(</sup>۱۰) افترکیب اللغری للادب : ۱۲ ۰ .

<sup>(</sup>٩١) البحث النحوى عند الأصوليين : ١٤٩ · وينظر أيضا : الآداء الراقية الحديثة في تيسير مواعد اللغة المربية وبيان أسرارها : ١٠ ٠ (٩٢) معاشرات في فقه اللغة / معطوطة : ٣٤ ·

نزمان ، (٩٣) وقد دعا الدكتور ابراهيم أنبس الى و دراسة أساليب الصيغ مستقلة عن الفكرة الزمنية ، (٩٤) ويشير الدكتور مهدى المخزومي الى أن و الفعل الذي يلى أدوات الشرط خلو من الدلالة على الزمان ، سواد كان على (يفعل) أو على (فعل) (٩٥) وقد رأى الدكتور ابراهيم أنيس أن دورة الصيغ الفعلية في أسلوب الشرط دليل على أن الصيغة الفعلية تفك ارتباطها بالزمن (٩٦) ولا يتردد كثير من الباحتين في أبعاد صيغة فعل و الأمر ، و أن تكون قديما ( زمنيا ) (٩٧) للماضي والمستقبل (٩٨) لأن مده الصيغة و بالبداهة لاتدل على معنى زمنى ، (٩٩)

مناك عنصر ثان يعد من المفهومات النحوية للفعل ٠٠

وهو انتساب الفعل الى فاعله الذى يحدثه أو الذى يسند اليه ومعنى ذلك ان الفعل يتضمن ببنيته وأشارته الى محدث أو مسند اليه ومعنى ذلك أن النظر في العربية الى الفعل يؤدى الى النظر الى الفاعل ، أو المسند اليه وعبارة سميبويه : و لابعد للفعل من الاسمم » (١٠٠) وتترجم و عيس » (١٠٠) الى الانكليزية بـ (١٠٢) الح الانكليزية بـ (١٠٢) ويعنى ذلك المكان التفريق بين الاسم والفعل في ضوء هذا المقياس ، وامكان طرح المقياس الزمنى بوصفه أداة تفريق وحيدة بين الاسم والفعل من جهة ، وأتسام الفعل من جهة أخرى و فالاسم : كلمة تدل على معنى من غير الختصاص بزمان مد دلالة البيان و

والفعل : كلية تدل على معنى ... من غير اختصاص بزمان ... دلالة الافادة ٠٠ (١٠٢)

ومن هذا الملحظ صدرت تلك الاشارات في التحليلات النحوية الى تلك السبة • قابن هشام يعرف الفعل به : « نفس الحدث الذي يحدث، الفاعل » (١٠٤)

<sup>(</sup>۹۲) الأنسباء والنظائر : ۱ : ۹۰ ،

<sup>(</sup>٩٤) من أسراد اللغة : ١٧٢ -

<sup>(</sup>٩٥) في النحر العربي ، نقد وتوجيه : ٣٩٩ ٠

۱۷۵ عن أسرار اللغة : ۱۷۵ •

<sup>(</sup>٩٧) ما وضع بين قوسيل ليس من نص الافتباس ، بل زيادة التضاحا السياق -

<sup>(</sup>۱۸۸) العمل زمانه رابنیته : ۳۱ ۰

<sup>(</sup>٩٩) ثمر اللمل : ٢٤ -

<sup>(</sup>۱۰۰) اکتاب تا ۱ ۴ ۴

<sup>(</sup>۱۰۱) عيس : ١

<sup>(</sup>١٠٢) ترجمة معاني القرآن الكريم : ٧٩٠ ،

<sup>(</sup>١٠٣) رسائل في النحو واللغة : ٣٨ •

<sup>(</sup>١٠٤) شرح شقور الذهب : ١٣ -

وعبارة الاشمونى : « لأن الفاعل كجزه من فعله » (١٠٥) ، وملحظ الاصوليين في هذا الجانب دقيق ، وهو : « صدور الحدث من الفاعل دون ربطه بزمان صدوره » (١٠٦) ، وجعل الدكتور مهدى المخزومي المعيز الثاني للفعل « أنه يبنى على المستلد اليه ويحمل عليه » (١٠٧) .

ومن العناصر النحوية التي تصدر عن بنية الفعل ودلالة مادته (١٠٨) عنصرا التعسدى واللزوم ، حيث يقسدم البناء الفعل تصنيفه الثنائي الى النحو ، وكان هذه البنية تنطوى مرة على « مسئد البه » و « مفعول به » وتنطوى مرة اخرى على « مسئد البه » وعلى رفضها قبول مغمول به والى الأولى يشير سيبويه بقوله : « تقول دخل وخرج وجلس ، فاذا أخبرت ان غيره صيره الى شيء من هذا قلت : أخرجه وأدخله وأجلسه ومن ذلك ايضا : مكث وأمكنته ، وقد يجيء الشيء على «فعلت» «قيشرك» وأفعلت» وذلك قولك : قرح وقرحته وان شئت قلت : أفرحته » (١٠٩) والى البنية الثانية بشير بقوله : « ولما لايتعداك ضرب رابع لايشركه فيه مايتعداك وذلك «فعل بغعل » نحسو « كرم يكرم » وليس في الكسلام فعلته متعديا (١١٠) ، وقال في موضوع آخر : « ليس في الكلام أنفعلته » (١١١)

ويكفى أن نتصفح الجزء الصرفى من كتاب سيبويه لنرى تأثير بناه (الفعل) فى تكوين الجملة ، غير أنه ليس من شأن هذه الرسالة أن تتوسم فى بحث الامكانات الدلالية للصيغة الفعلية ، التي تحمل الى السياق ، لأن ذلك موضوع متشعب ، يحتاج ، فى كثير من الأحيان ، الى نظر فى مادة الصيغة وبنائها ، مجتمعين ، ولان هدفنا أن نرى تلك الدلالات ـــ ومنها ما عرضنا لها ، كدلالة حدثه ( التجدد ) ودلالاته النحوية ( كالاسناد ، والتعدية واللزوم) وما سنعرض لها ك ( دلالة مادته المعجمية ، ودلالة بنائه على الزمن فى النحو ) ــ ندى قصور التعريف المتداول الذي يرى أن الصيغة الفعلية عدد + زمن ،

ليس مذا حسب ، بل لنثبت أن ( الزمن ) ألحق بالصيغة الفعلية

<sup>(</sup>۱۰۵) شرح الأشمونی : ۱ : ۲۳ -

<sup>(</sup>١٠٦) المبحث النحري عند الأصوليين : ١٦٦ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) في النحو العربي نقد وترجيه : ١٢٠٠ •

<sup>(</sup>١٠٨) منعرض لتأثير المادة في التركيب النحرى في مبحث د الزمن والمأدة المجمية به فيها استقبل ال شاء الله ٠

<sup>(</sup>۱۰۹) الاکتاب : ٤ د ۵۵ ۰

<sup>(</sup>۱۱۰) الکتاب : ۱ : ۸۲ ۰

<sup>(</sup>۱۱۱) الكتاب: ١٠٧١ •

المتعزلة الحاقا عقليا مجرد! ، وليس الحاقا لغويا ، باعتبار أن الأحداث لا تنقك عن الزمن أبدا ، وتقودنا الملاحظات السابقة الى تقطين :

الأولى : أن للصيغة الغملية سمات دلالية ثابتة في المستوى الصرفي ليس الزمن واحدا منها .

الثنائية: أنه ينبغى لنا أن نبحث في التركيب الفعلى للعربية وليس هذا من متعلقات هذا الفصل • أن بحثنا يتركز حول الصيفة الفعلية بوصفها الدالة الزمنية في العربية •

وفي خسوم ما تقسم يمكن التومسع في رسم مخطط و الفعل الصرفي ، في المربية على الوجه الآتي :



## كما يمكن وضع مخططين نحويين بازائه على الوجه الآتى : المستوى النحوى :

العمل الشرة إلى الشرة إلى مستد الشرق الشرق إلى مستد الشرق الشر

#### الستوي النحوي

الفعل ماء النصدة : الأعمول المستد الأرس ف ، ع . ل ،

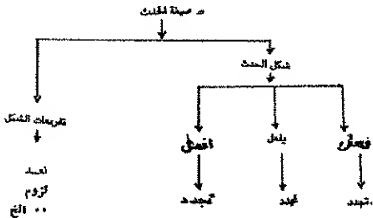

الزمن واللغة ٦٥

واهم ما ننتهى اليه من المخططات الثلاثة ومبا سبقها ، أن العمق المصرفى للصيغة الفعلية ، في النحو يبتد يسمات ثلاث هي و مادة الحدث والاشارة الى فاعل ، والتجدد الفعلى » ، أما الزمن فليس سمة صرفية أولا وليس سمة نحوية مطلقة ، بل هو من السمات النحوية للصيغة الفعلية وليس كلها .

ويعنى ذلك أنه فى المستوى الصرفى يبكن عقد مقارنة على مستوى الأحداث بين اشكال الصبيخ القعلية من جهة ، والغمل والأبنية التي تنظوى على حدث ( المسادر ، أسماء الفاعلين ) من جهة أخرى أى الاجابة عن الاعتراض الذى ورد في « البحث النحوى عند الأصوليين » وهمو : « اذا تجردت الأفعال الانشائية من الزمان لزم أن تكون صيفتها من غير مدلول أو يكون مدلولها مدلول المادة ( الحدث المجرد ) وحينئذ ينعدم الفارق بين الأفعال الانشائية من جهة وبين المسادر الأخرى » (١١٢) لأن بحثنا ينصب على تجريد الصيخ القعلية من الزمن في الصرف ، والبحث عن مدلول حدثها ، بازاء صيخ اتفق على أنها تنظوى على أحداث بلا أزمان و عن مدلول حدثها ، بازاء صيخ اتفق على أنها تنظوى على أحداث بلا أزمان و

| فالقعسل     | سيقبث        | ذو سمة : ف  | ڦ  |
|-------------|--------------|-------------|----|
| واسم الفاعل | جانث<br>حادث | ڏو سية : س  | ښ. |
| والمصسدر    | مطبيث        | ڏو سبة : سر | س  |

وكشف الفروق بين ف و س و ص ، أبد أى من جهة الأحداث بـ هو الذي يميز بين الفعل وبناء فاعل والصدر ٠٠ الخ ٠

وسينورد هنا مثالا واحدا ( وسينتوسع في الأمثلة في مواضعهسسا من هذا القصيل): • فنحو أنا كاتب رسالة أي : سأكتب رسالة ، (١١٣)

فصيغتا اسم الفاعل والفعل المضارع مطابقيان من حيث دلالتهما على الزمن -

أى الزمن هنا عنصر تطابق ، فينبغى أن نبحث عن الفرق بين. التركيبين من زاوية نفس الحدث ، وليس ذلك من قبيل البحث في الاسلوب Style بل مو بحث في الدلالات النغوية ،

واهم مميز دلالي لحدث الفعل ، كما لاحظنا ، هر التجدد أو انباؤم

٠, ـ

<sup>(</sup>١١٢) البحث اللحري عند الأصوليين : ١٦٦٠ ٠

<sup>(</sup>١١٣) في النمو العربي، نقد وتوجيه : ١٩٨٠ •

عن حركة ليس فى مادته بل فى صبيغته فى ه سكن فعل منبى عن حركة المسمى » (١١٤) وهذا هو ما اننهى اليه الدكتور مصطفى جمال الدين ، اللهى رأى أن لا ربط الفعل ب (حركة الحدث) اقرب الى المدلول اللغوى لكلمة الفعل » (١١٥) ٠

أما ما اصطلح عليه بصيغة ( اسم الفاعل ) فهى صيغة مركبية من صغة وموصوف • وعبارة الأشموني : «الصغة الدالة على فاعل»(١١٦) واطنق الدكتور تمام حسان على اسم الفاعل : صغة الفاعل ، وعرفها بأنها « ما تدل على وصف الفاعل بالحدث » (١١٧) •

اذن قبنية ( فاعل ) تنطوى على عنصرين :

١ \_ مسمى الوصف بالحدث ٠

٢ ــ صفته ( البحنث )

ويعنى ذلك أن هذه البنية تضم ( الحدث ) في ظلال تركيبهسسا ودلالنها ، فليس هو ، ها هنا ، حدثا مجردا ( مصدر ) أو حدثا متحركا ( فعل ) • تقول ضربت ( الضارب ) •

فتتطابق هذه الجملة مع :

ضربت زيدا ( ألذي صفته كذا ) •

فالحدت الذي يصغ ( زيدا ) جزء ثانوي في صيغة ( فاعل ) •

ولكن هذا (الحدث) ، في الاستعمال ، قد يتسم داخل بنيسة ( فاعل ) فيقترب من مفهوم حدث فعلى فيتضام مع مفعول ، كما في قوله نعالى : « اني جاعل في الأرض خليفة » (١١٨) · ويفترض النحساة ان صيغة ( جاعل ) اى صيغة ( فاعل ) تجرى في مثل هذه الاسستعمالات مجرى الفعل (١١٩) أو هي فعل كما نص على ذلك الفراء (١٢٠) ولهسذا يمكن أن تحل محلها صيغة فعلية محضة ، وهي ها هنا ( أجعل ) ·

<sup>(</sup>١١٤) البحث النحرى عند الأصوليين : ١٤٧٠ •

<sup>(</sup>١١٥) المبسر السابق ١ ١٤٨٠

<sup>(</sup>١١٦) شرح الأنسوني : ١ : ٣٣١ •

<sup>(</sup>١١٧) اللغة المربية معناها ومبناها : ٩٩٠٠

<sup>(</sup>۱۱۸) الْبِعَرة : ۳۰ ·

<sup>(</sup>۱۱۹) الكياب د ۱ د ۱۱۷ ٠

<sup>(</sup>۱۲۰) ينظر ممالي القرآن : ۲ : ۸۱ -

قاذا كانت الصيغتان متطابقتين تماما من حيث (العمل) وهو جوهر النظر النحوى القديم ، فانهما تظلان مختلفتين بما نسميه (المين الحدثي) واذا كنا قد بينا أن المميز الحدثي للفعل هو التجدد والمحنا الى أن المميز الحدثي للمصدر هو (التبوت ) فان المميز الحدثي لصيغة (فاعل) هو التبوت على طريق صفة ، فالمصدر وبناء (فاعل) كلاهما يصلحان سروجود حدنيهما معن الفعل ، وبدلالته عن الاسم ، الأول لأنه (مسمى الحدث) ( ١٢١) والناني لانه (وصف المسمى) بالحدث ، الفاعل ، ويمكن وضع المخط الآتي للفعل والمصدر وصفة الفاعل ، بالميز الحدثي، عن النحو الآتي :

المستدر الفسل صفة الفاعل المدن ذاته حدث وصفى المدن الله المدن المد

والاعتراض الذي ينبغي أن يشار هنا هو اذا كان بامكاننا أن تلاحظ الفروق المعدثية بين الفعل والصفة والمسلسلار ، فكيف يمكن أن نفسر اختلاف أشكال ( الفعل ) التي اطرحنا اتجاهها الى مدنول زمني ورأينا تطابقها في السمة الحدثية ، أعنى التجدد الذي هو سمة الماضي والمضارع والأمر ، وليس المضارع وحدم (١٣٢) ؟

اذا أيعدنا صيغة الأمر ( ١٢٣) تبقى لدينا صيغتان : ( فعل ) و ( يفعل ) فاذا لاحظنا أن صيغة ( يفعل ) حتى عند من ألصق بهسا زمنا صرفيا (١٣٤) ليست لها دلالة زمنية مستقرة ، بل تدل بصورتها على زمنين : مما الحاضر والمستقبل ، وإذا أضفنا الى ذلك ما اللهينسا اليه (١٢٥) من أن صيغتي ( يفعل ) و ( فعل ) لا تدلان دلالة مطلقة على الزمن في المجال النحوى ، بل قد تفرغان منه ، أمكننا أن ندرك ضعف استعمال الزمن أداة للتفريق بين أشكال الصيغ الفعلية ، وفرض علينسا ذلك ، أن نبحث ، ثانية فيما يتميز به حدث كل صيغة فعلية :

ان صيغة ( فعل ) تشير الى الحدت التام ، التام الفعلية لا الزمنية، أى أن حدث ( فعل ) حدث متجدد ، مقطوع به ، أى حدث متحرك له

<sup>(</sup>١٣١) اللغة العربية معتاها وسيناها : ٩٠٠

<sup>(</sup>١٢٢) ينظر من ٧٩ قبا بعدها من هذا النصل -

<sup>(</sup>١٣٣) ينظر الغصل الرابع : الزمن بين أسلوبي الخبر والانشأء -

<sup>(</sup>١٣٤) ينظر الكتاب : ١ : ١٢ • وينظر : اللغة العربية معتاماً ومبناها : ٣٤٠ •

<sup>(</sup>١٢٥) ينظر من ٦٥ من هذا القصيل ٠

دانله القطع أو التأكيد أو التثبيت ، وهذا هو جوهر رأى المستشرق ( بول كراوس ) الذي يقول : ه واقول : ( أقسمت ) وأنا أريد أن أقول ( أقسم ) ، و لاني اريد ان أفسم قسما جازما ، ومعنى ذلك : أن صيغة الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه التي تسميها الماض لا تدل على الزمنية ولكن على شيء آخر هو آنني ألقى هي سمع السامع مع هذا الاعتقاد أن قسمي الشديد كانه نفذ ، كانه قد انتهى ، فما يسمونه ( الماضي ) طانين أنه يدل على الزمن ، وما هو بدال على الزمن ، وانما هو مثلا يدل على انتهاء العمل ولذلك يسميه النحوى Perfect time ومعناه المنتهى التام الذي وصل الى نمام فعليته ، (١٢٦) ،

ويعنى ذلك أن صيغة ( فعل ) تشير الى تمام انتهاء الحاث ، اذا فرغت من الزمن ، وعلى تمام انتهاء المحاث في الزمن الماضي ، اذا دلت على زمى ، وهذا هو جوهر ملاحظة الاستاذ عباس العقاد : « يقول القائل: ( « صحبتك السلامة » و « حفظك الله ) ، و « رعاك الله » ، و لا يمتنع على قائل أن ينقله الى صيغة المضارع اذا شاء » (١٣٧) ،

ان الإفعال و حفظ و و صحب و و و رعى » أفعال مفرغة من الزمن قصد منها شعور ( بقوة الأمل في الاستجابة ) (١٢٨) أما الزمن فعصدره و معنى » التراكيب الذي هو معلق و بالبداهة بالاستقبال » (١٢٩) • فاذا قصدنا إلى الزمن بالصديغ قلنا و تصدحبك السلامة ويحفظك الله ويرعاك » وهذا هو معنى قوله :

ولا يمتنع على قائل أن ينقله الى صيغة المضارع اذا شاء ، •

وصيغة (يفعل) أو المضارع • تنطوى على دلالة التجدد بوصفها فعلا ، وعلى دلالة عدم القطع أو عدم التمام ، ومن دلالات هذه الصيفية التردد والاستحضار والاستمرار والتعبير عن و الحقائق والعادات ، (١٣٠) ويعرض ( بول كراوس لصيغة (يفعل ) فيرى و أن الذي نسمية مضارعا ، أو مستقبلا هو بالضبط Imperfect أي الفعل

<sup>(</sup>١٣٦) محاشرات في نقه الثمة / مخطوطة : ٣٤ -

<sup>(</sup>١٢٧) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ١١٠

<sup>(</sup>۱۲۸) اغسدر السابق : ۲۱ •

<sup>\* 21 :</sup> Name 1 11 \*

<sup>(</sup>١٣٠) في النمو المربي الله وتوجيه : ١٥٧٠

<sup>(</sup>۱۳۱) اتفعل زمانه وابنيته : ۳۲ -

الذي لا يدل على زمن بل يدل على عدم تمام وكمال لبس في الزمن بل من وجهه نظر الفعلية » (١٣٢) •

ان ( كراوس ) يضع بازاء زمنية الفعل المطلقة ، لا زمنيته المطاقة وعلى عباريه ، هدم زمنية القعل العربي ، (١٣٣) .

وتوجيه هذا الهدم ينبغى أن يكون في المستوى الصرفى ، والا فأن اللازمنية الفعلية في النظام النحوى واحد من البحاهات الصيغة الفعليسة وليس الانجاء الوحيد ، فالصيغة الفعلية دائة زمنية أو غير زمنية بحسب السباق الذي تشغله .

ومن هذا القبيل ، اى من قبيل الملاحظات سول « صيغة المضارع » ما يراه الناعد الأستذ محمد مندور الذى يقول : « اثنا تحس فى دلالة المستمرة » المنسلجية من الماضى الى الحساضر فالمستقبل » (١٣٤) وينتهى الى القول « بأن المفاضلة بين الماصى والمضارع ليست مفاضلة بين ألفاظ بل بين معان وعلى الاصبح بين حالات تفسية باكسان » (١٣٥) .

وعلى الرغم من أن الأستاذ محمد مندور يتجاوز طرف المعادلة اللغوية الآخر وهو ، الشكل ، فانه يشعر الى الاتجاء ذانه .

ولعل ذلك عو الذي يفسر تقلب الصيغ في بنية العربية ، الذي يستند الى افلات حدث الصيغ الفعلية من قيسه الزمن في النظام النحو ولما كانت الصيغ الفعلية قد فرغت من الزمن صارت :

- (أ) تأخذ موقعها في التركيب بحسب ما يصدر عن مميزاتهسا الحدثيسة من دلالات متنسوعة (التجدد، القطع، عدمه، الاستحضار، المفاؤل ٠٠٠ الغ) •
- (ب) تشارك الصيغ غير الفعلية ( الأسماء ، الصفات ، المصادر ) في نوع من الرادف في الموقعية ، للافسادة ، من مميزات أحداثها -

ونشير في هذا الموضع الى آراء اللغويين في تفسير طأهرة تقلب السبخ ونفرد لنظرية الجرجاني فيها مبحثا خاصا :

<sup>(</sup>١٣٢) محاضرات في فقه اللغة ( مخطوطة ) : ٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٩٣) المصدر السابق / مخطوطة : ٣٤ ٠

<sup>(</sup>١٣٤) النفس اللشوى عند المرب : ١٤٤ ، ١٤٠٠ ٠

<sup>·</sup> ۱۲۰) المسدر السابق : ۱۲۴ ، ۱۲۰

يقول سيبويه : « وقد تقع ( نفعل ) في موضع ﴿ فَهَ أَلَمُ اللَّا ﴾ (١٣٦) . وعبارة الفراء : « ولا يأس أن ترد ( فَمل ) على ( يفعل ) ، (١٣٧) .

وفي موضع تعقيبه على الآية الكريمة « أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » (١٣٨) يقول : « وأن شئت قلت الصد منهم كالدائم فاختسير لهم ( يفعلون ) كانك قلت : أن الذين كفروا ومن شانهم الصد » (١٣٩) ، ويقول الصبان : « ويقدر الماضي واقعا في الحال أي في زمن التكلم لاستحضار صورته العجيبة » (١٤٠) وأبن هشام يقول : « نزل المستقبل منزلة الحاضر المشاهد » (١٤١) وفي هسدا الضوء يفسر النحاة وعلماء الدلالة العرب مصطلع : « حكاية الحال » .

فيعرفه الرض بـ م حكاية المعاني الكاثنة حينتذ للألفاظ ، (١٤٢)

ونقل عن جار الله قوله « معنى حكاية المحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضى واقع في حال المتكلم كأنك تحضره للمخاطب وتصوره • وتقول : « رايت الاسعد فآخذ السيف فاقتله » (١٤٢) وعرض فندريس لما سمى بد « الحاضر التاريخي » وهو : « الماضى يمكن أن يعبر عنه بالحاضر ، وهو استعمال شائع في الحكاية » (١٤٤) ومصطلح ( المضارع التاريخي) يتلابق مصطلح ( حكاية الحال ) عند النحاة .

ان وقوع الصيغ المتغايرة في مستوى تركيبي واحد يعني تفريغ صيغة ما ، دون غيرها ، من الزمن ، حيث تشير الى وجه من وجوه دلالتها الحدثية ، ومن هنا يكون من الخطأ اسسناد الزمن الى مثل هذه الصيغ بوصفها ( شكلا زمنيا ) لأن الزمن يكتسب من قرائن السماق اللفظية والمنوية ، ففي قرله تعسال : ( يقدم قومه يوم القيسامة فاوردهم النار ، (١٤٥) يتم تعيين اتجاه الصيغ الدلالي كما ياتي :

<sup>(</sup>۱۳۱) الکتاب : ۳ : ۲۴ ۰

<sup>(</sup>۱۲۷) معانی الترآن : ۲ : ۲۲۱ •

<sup>(</sup>۱۳۸) الج : ۲۰ ۰

<sup>(</sup>۱۳۹) معالی القرآن : ۲ : ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>١٤٠) حاشية السبان : ٣ : ٢٩٩ -

۲۲۸ : ۱ : ۲۲۸ » (۱٤۱)

<sup>(</sup>۱۹۲) شرح الكافية : ۲ : ۲۰۱ -

<sup>(</sup>١٤٣) شرح الكافية : ٢ : ٢٠١ ٠

<sup>· \</sup>YA : %AU: (\11)

<sup>(</sup>۱٤٥) هرد : ۹۸ ۰



ان ظرف الاستقبال ( يوم القيامة ) + المنار ( جهنم ) من الدائل المستقبل هو زمن الآية ، أما المفعل المضارع « يقدم ه فهو مغرغ من الزمن ، يؤدى معنى استحضار صورة حدنه ... وهو تقدم فرعون عليه اللعنة قومه يوم القيامة وكذا الفعل ، أورد ، فعل تام أى يؤدى معنى القطع والتأكيد بوقوع الحدث ، وليس يعنى وقوعه في سهياق زمن القطع والتأكيد بوقوع الحدث ، وليس يعنى والوعه في سهياق زمن مستقبل أنه يعبر عنه ، أو كما يقول صاحب « الجنى الدانى » : « الأمور المستقبلة لما كانت في اخبار الله متيقنة ، مقطوعا بها ، عبر عنها بلغظ المشتقبلة لما كانت في اخبار الله متيقنة ، مقطوعا بها ، عبر عنها بلغظ المشتقبل الماضي أو شكل المحاضر ، قاللغة غير عاجزة أن تمد التركيب بمركب المستقبل : « سيورد » \*

### ومنتهى التحليل هو:



فمن الخطأ القول أن صبيغة « الماشى » أو « فعل » تعبر عن زمن مستقبل في مثل هذه التراكيب اللغوية ، أو أن صبيغة « الحاضر » أو « يغمل » تعبر بصورتها عن زمن ماض .

ومختصر القول في هذه النقطة يتضم في قوله تعالى :



(۱٤٦) الجنى الدانى : ۲۱۲ ،

(١٤٧) الحج : ٢٥٠

(۱۱۸) المتساء : ۱۲۷ -

وهناك فرق دقيق ينبغى أن نلحظه : فرق بين خار الصيغسة من الزمن ودلالنها عليه بالاكتساب ، وهذا هو نفس ما أشار اليه الجرجانى تحت مصطلح « وجوه كل باب وفروقه ، (١٤٩) الذي يعرض في جانب منه لاختلاف أشكال الصيغ في ضوه اختلاف طبيعة احداثها ، وليس في اختلاف دلالتها على الزمن -

يقدم لنا عبد القاص الجرجاني عددا من الاختيارات ، داخل نبط لغوى واحد ، ففي الخبر أو ( المسند ) :

- ه ينظر الى الوجوه التي تراما في قولك :
  - ۱ ــ زید منطلق ۰
  - ۲ ــ زید ینطلق ۰
    - ٣ ... ينطلق زيد ٠
    - ٤ ... منطلق زيد ·
    - ه ــ زيد المنطلق ٠
    - ٦ ــ المنطلق زيد
  - ٧ \_ زيد هو المنطلق ٠
  - ۸ ــ زید مو منطلق ۰ ه (۱۵۰)

تعنفل الجمل الثماني السابقة في جدول التوزيع النحوى في مؤلف نحوى واحد هو المسند • غير أن لكل جملة معنى فرعيا مضافا الى معنى ( الاستاد ) اكتسب من التغيرات الحاصلة فيما بين هذه الجمل • وهذه التغيرات يوضحها المخطط الآتى :

<sup>(</sup>١٤٩) دلاكل الإعجاز : ٦٧ -

<sup>(</sup>۱۵۰) دلائل الإعجاز : ٦٧

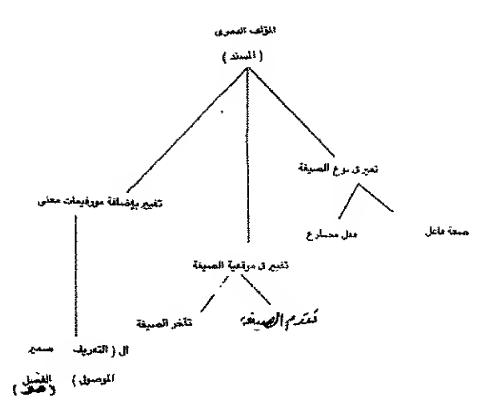

والمؤلف النحوى الثاني الذي يعرض له البعرجاني هو : الحال : يقول : « قولك :

۱ ــ جادتی زید مسرعا

۲ ساجادنی زازید ) پسرع

۲ ساجاءتی ( زید ) وهو مسرع

٤ ــ ( جاءئي ( زيد ) غو يسرع

ه ... جاءني ( زيد ) قد أسرع

٦ ــ جاءني ( زيد ) وقد أسرع ٠٠٠ ، (١٥١)

(۱۵۱) دلائل الاعباز : ۲۷ •

(۲۰۱۲) التساء : (۱۹۰۰) ٠

يقول الزمخشرى : « حصرت صدورهم فى موضع المحال باضسار « قد » (١٥٢) ويعنى ذلك أن ( المحال ) ينطوى على سبع دلالات ، تضاف كل دلالة الى وظيفتها النحوية التى هى : « بيان هيئة الفاعل أو المفعول، وذلك قولك ( ضربت زيدا قائما ) تجعله حالا من أيهما شئت » (١٥٤) ويعنى ذلك أن لدينا مؤلفا نحويا واحدا هو المحال وسبعة مؤلفسات دلالية هى الأحوال السبع : وكما يأتى :



وما يهمنا هنا هو فروق المعنى التي تستند الى قروق نوع الصيغ أما الزمن اللغوى في الجمل السبع فهو واحد: الماضي أي بيان حسال زيد عتد مجيئه في الزمن الماضي • وهذا الزمن مكتسب من صسيغة ( فمل ) : ( جاء ) • أما الصيغ التي تدخل في تكوين الحال : ( ما عل ، يفعل " ، أمل ) فلا دلالة فيها على الزمن : أو هي مفرغة من الزمن ، القصد من تنوعها : تنوع في معاني الحال ، بما تقدمه من المميزات الحدثية التي الدرنا اليها •

والمؤلف الثالث ، الذي يشير اليه الجرجاني ، هو مؤلب الجملة الشرطيه :

| الخوج            | قولك : « ان تخرج |
|------------------|------------------|
| خرجت             | ان خرجت          |
| فأتا خارج        | أن تخرج          |
| ان خرجت          | أنا خارج         |
| خارج ۰۰۰ ۽ (۲۰۱) | أنا ان خَرجت     |

<sup>· 407 : 1 : 3</sup>LASH (\57)

<sup>(</sup>١٩٤) ئائمىل د ٢٦٠

<sup>(</sup>۱۰۰) الإنصاف : ۱ : ۲۰۲ •

<sup>(</sup>١٥٦) دلائل الإعجاز : ٦٧ ٠

ويهمنا أن نقف عند ( التركيب الشرطى ) ، ونختبر صور أنماطه ما التي تدور فيها الصيغ الفعلية والحدثية الملحقة بها .

وسنجه في مباحث النحاة ملحظين :

الأول : الملحظ الزمني · ويمثله سيبويه وتابعوه من النحاة والدارسين. المعاصرين ·

الثانى : الملحظ المحدثى ويمتله الجرجاني وتابعوه من النحاة والدلاليين والدارسين المعاصرين •

# اللحظ الزمني :

وعبارة سيبويه قيه : و فان كنت تريد أن تقرره بأنه قد فعل فان الجزاء لا يكون ، (١٥٧) غير أن آخرين ممن اتخذوا من الاستعمال اللغوى معيارا ، نصوا على أزمان أخرى للشرط فقد لاحظ ( ابن الحاجب) أنه : د قد يستعمل الفعسل الواقع شرطا و أن ، وغيرها في مطلق الزمان (١٥٨) \* مجازا نحو و وأن تؤمنوا وتنقوا يؤتكم أجوركم ، (١٥٩) فيدخل المأخى والمستقبل ، (١٦٠) وقد استعمل أبن الحاجب كلمة (مجازا) فيدخل المأخى والمستقبل ، وجعل المبرد و أو ي لتقادى الخروج على القرر : وهو الزمن المستقبل ، وجعل المبرد و أو ي شرطا فيما مفي ، (١٦١) ، ولاحظ الفراء أن كان ، وهي من أهم قرائن الزمن في العربية لا يتأتي لها دور داخل التركيب المسرطي ، قال : وكان الزمن في العربية لا يتأتي لها دور داخل التركيب المسرطي ، قال : وكان كقد يبطل في المعني لأن القائل يقول : وأن كنت تعطيني سالتك ، فيكون المبرد مذهبه في أن و أن » تقلب الماصي الى الاستقبال الا و كان ، وحدها لأبها كانها أصل في الأفعال الماضية ، قلم تقو و أن ع على قلبها و (١٦٢) ووردت الإشارة ذاتهسا عند ( القيسي ) : و الا » وكان ، للشرط في وكثرة تصرفها ، (١٦٤) ، ومثل ذلك قال الرضى و كان ، للشرط في

<sup>(</sup>۱۹۷) الکتاب : ۲ : ۹۵

<sup>(</sup>۱۵۸) كما لاحظنا مان مصطلح ( مطلق الزمان ) يعنى لقويا ( الحلو من الزمان ) « انظر : ص ۵۱ : من هذا الممسل -

<sup>(</sup>۱۵۹) محمد : ۲۸ م

<sup>(</sup>۱۳۰) حاشية الصمان : ۱ : ۲۹

<sup>(</sup>۱۳۱۱) التوطئة : ۱۳۶۰ .

<sup>(</sup>۱۹۲) ساتی القرآن : ۲ ی م . ۲ .

<sup>(</sup>۱۹۳۱) الترطنة : ۱۳۳۱ ،

<sup>(</sup>١٦٤) مشبكل اعراب القرآن : ١ ؛ ١٨٥٠ .

الماضى وهو مذهب المبرد وهو الحق بدليسل قوله تسالى : « ان كنت قلته (١٦٥) » ، (١٦٦) ونص فى موضع آخر على أن « الشرط والجزاء اما فى المستقبل أو فى الماضى » (١٦٧) ونص فى موضع ثالث على ان « لو » قد تكون للاسسستمرار كما فى « اذا » • قال على (ع) « لو أن لابن آدم وادين من ذهب لابتغى اليهما ثالثا » (١٦٨) •

وهكذا فأن النحاة لا يتفقون ، بسبب من الاستعبالات اللغوية . على « زمن » معين يخصون به التركيب الشرطي ، فهم يذكرون :

١ ــ المستقبل ٢ ــ الماضي ٣ ــ مطلق الزمن ٤ ــ المستمر في
 الزمن ٠

فاذا انتقلنا الى الماسرين : وجدنا :

۱ ـ الرأى الذى يتابع أغلب النحاة فى أن زمن الشرط « لابد أن يخلص للمستقبل المحض ، (١٦٩) أو ، أن الشرط : مو : كلا الحدثين لم يقع ، (١٧٠) .

۲ \_\_ أن الشرط يقع في المستقبل والحاضر ، وجنسا ثانيا منه
 يقع في الماضي ، (۱۷۱) \*

٣ ــ أن زمن الشرط مقصور على الحال والاستقبال وحو ما ذهب البه الدكتور تمام حسان : مشعرا أن الصيغة القعلية لا تتضمن اشسارة الى زمن ١٠ وانما الذي يقصع عن الزمن الحال أو الاستقبال : هو الظرف وقد عبر عن ذلك ما اتعفذه الدكتور تمام من جدول زمنى كما يأتى :

<sup>(</sup>eff) Hits: F/1 ·

<sup>(</sup>١٦٦) شرح الكالية ١ ١ : ١٦٠٠ ٠

<sup>·</sup> TT7 : Y : (170).

<sup>\* 1.9 : 7 : 444 (174).</sup> 

<sup>(</sup>١٦٩) النمو الرافي : ٤ : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>١٧٠) اللغة االمربية الماسرة : ١٠٣

بر(۱۷۱) التطور النحري للعربية : ۱۳۰ ·

| افعل | يفعل                | فعــل               | الجهة     | الزمن     | ئوع الجمد |
|------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|      | ان يقم<br>زيسه الآن | ان زیـد<br>قام الآن | كل الجهات | الحال     | الشرط     |
|      | ان يقم<br>زيسه غدا  | ان زیسه<br>قام غسدا | كل الجهات | الاستقبال | الشرك     |

(YYI).

ولم ينر النحاة القدماء والدارسون المعاصرون في هذا الملحظ قضية مغاير اأسيخ : فام يضعنا الدكتور تمام حسان أمام معزى وجود تركيبين في اللغة : هما : « أن يقم زيد غدا » و « أن قام زيد غدا » ! منطابقين تمام التطابق في المعنى والزمن ، في حين تختلف الصيغتان شكلا ، وكأن هذا الاختلاف لا يؤدى إلى اختلاف في الزمن : ( يقم غدا ) ، ( قام غدا )، بل أن الدكتور تمام يشهمونا بأن الزمن الشرطي ينصرف إلى الحاضر والمستقبل التزاما وليس هو من خاصية الصيغ : وكأن الصيغ مفرغة من الزمن ،

وقبل الدكتور تمام لم يعن ، سيبويه ، بظاهرة تغاير الصبيغ داخل التركيب الشرطى والمعنى والزمن واحد ؛

بل نظر اليها من زاوية ( النجانس ) بوصف التركيب الشرطى واقعا على حدثين ينبغى أن يشاكل أحدهما الآخر قال : « فأحسن الكلام أن يكون الجواب ( أفعل ) لأنه نظيره فى الفعل · واذا قال ( فعلت ) ، فأحسن الكلام أن تقول ( فعلت ) لأنه مثله · » (١٧٣) · وقال : « ضعف ( فعلت ) مع ( أفعل ) و ( أفعل ) و ( أفعل ) مع ( فعلت ) » (١٧٤) ·

<sup>(</sup>١٧٢) الخلفة العربية معتامة ومبتاعا : ٢٥٦ . ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۱۷۲) الكتاب : ۳ : ۲۱ ،

<sup>(</sup>۱۷٤) المسلم السابق : ۳ : ۹۲ .

### اللحظ الدثى :

اتصب جهد ( الجرجاني ) كما لاحظنا (١٧٥) في وجوه الابواب وفروقها على ملاحظة ظاهرة تغاير الصبيغ في المؤلف النحوى الواحد : وقد اتخذ هذا الملحظ خطا عند بعض الباحثين : يقول الخطيب القزويني : بعد أن جعل دلالة أداة الشرط و ان و عدم الجزم بوقوع الشرط ، وأصل و اذا و الجزم بوقوعه و (١٧٦) : و ولذلك كان النادر ( أي المضارع ) موقعها لدو ان و وغلب لفظ الماضي مع و اذا و (١٧٧) و .

ويعلل ابن جنى مجىء صيغ « الماضى » في الشرط به : « تحقيقاً وتثبيتا له » (١٧٨) ٠

و يعنى هذا أن الصبغ تفقد دلالاتها الزمنية في الشرط على رأى ابن جنى حتى ه جاز أن يقع بعضها موقع بعض ، (١٧٩) ·

أما من المعاصرين الذين أشاروا الى دلالة الافعال الحدثية لا الزمنية فالدكتور مصطفى جواد قال : « الفعل المعبر عنه بفعل الشرط اذا كثر حدوثه استعمل المضارع ، فالماضى ، واذا قل حدوثه استعمل المضارع ، فالماضى ولى بالكنير لأنه كالحادث ، والمضارع أولى بالقليل لأنه لم يحدث » (١٨٠) .

ومثل ذلك اشارة الدكتور المخزومي و المتكلم باستعماله صيفة الماضي يوهم السامع برجحان أحد الطرفين على الآخر » (١٨١) ·

وليس من هدف هذه الدراسة التوسع في بحث دلالة الصبيغ والجمل والأدوات ومفهومات هذه الدلالة ، عدا الدلالة الزمنية ·

فهاذا تقدم لنا تحليلات الملحظين السابقين ؟ ٠

انها تقف عند حقيقة لفوية ، غير أنها ، لمقتضيات المنهج ومقرواته ، تسلك في تفصيل مخل ، متناقض النتائج ، وهذه الحقيقة اللفوية انتهى اليها الدكتور مهدى المخزومي ؛ فقد رأى : «أن الفعل الذي يلى أدرات

<sup>(</sup>١٧٥) انظر : ٧٧ من ماذا القصيل • مشيون الهامش : ١٤٨ -

<sup>(</sup>۱۷٦) التلخيص : ۱۰۹ ٠

<sup>(</sup>۱۷۷) التلخيص : ۱۰۹ •

<sup>(</sup>۱۷۸) الحمالات : ۳ : ۲۲۱ •

<sup>(</sup>۱۷۹) الحصائص : ۲ : ۳۲۱ •

<sup>(</sup>١٨٠) للباحث اللغوية في المراق : ٤٨٠

<sup>(</sup>١٨٨) في النص المربى ، تقد وتوجيه : ٢٩٦ ، وعبارته ( يرهم ) غير دقيقة · فالمتكلم يهدف الى الايمال لا الايهام ·

الشرط خلو من الدلالة على الزمان ، سواء آكان على ( يغمـــل ) أم على ( فعل ) » (١٨٢) .

ولو أن النحاة والدارسين المعاصرين تنبهوا الى هذه الحقيقة لما وقعوا فيما سبقت الاشارة اليه من تناقض ، وكان عز عليهم أن يروا ( الفعل ) يتخل عن مقومه ( الزمن ) ، أو أن تناقض هذه النتيجة مقدمة خلاف المثل (١٨٣) ، أو ينعدم الغارق بين الافعال والمصادر ، وهذه الاعتراضات قد أجيب عنها في مواضعها من هذا القصل ، وسنستدل على رأى خلو الصيغ من الزمن بعد أدوات الشرط بما ياتي :

١ ... سنورد تراكيب شرطية متطابقة العناصى •

اذا + فعل ماض

وسنحاول تعيين أزمنتها :

(أ) قوله تعالى : « يا أيها المذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ا لاخوانهم اذا ضربوا في الأرض » (١٨٤) ·

( معنى اذا متى · كأنه قال ع متى ضربوا فى الأرض) · أى هـــــذا دأبهم · كلما خرجوا ضاربين فى الأرض قالوا : هذا الكلام ، (١٨٥) · فزمن الآية هو ، وفق التحليل السابق ، مطلق الزمان ·

- (ب) قوله تمالى و واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها ، (١٨٦) .
- ( اذا ) وقعت للماضي قان الآية تزلت بعد انفضاضهم ، (١٨٧) •

(ج.) قوله تعسالي : « اذا وقعت الواقعسة » (١٨٨) « والمسراد القيامة » (١٨٨) ويتضم أن زمن الآية هو المستقبل .

ان التنوع الزمني يعنى أن الزمن لا يصدر عن الشرط بوصفه اسلوبا

<sup>(</sup>١٨٢) في النحو العربي ، نقد ونوجيه : ٢٩٦ ،

<sup>(</sup>۱۸۲) عبارة ابن جنى : « غولف بين مثلها » اغصاص /۲/۳۳ اى بين اشسكال صيفها -

<sup>(</sup>۱۸٤) آل عبران : ۲۰۱ -

<sup>(</sup>۱۸۵) امراب القرآن : ۲ : ۸۹۳ •

<sup>+ 11 :</sup> huft (1A7)

<sup>(</sup>۱۸۷) همع الهوامع : ۱ : ۲۰۹ -

<sup>(</sup>۱۸۸) الواقعة : ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱۸۹) الكشاف د و زره .

لغويا ، ولا عن الأفعال بوصفها صبيغا زمنية ، ولا عن الأدوات بومسفها قرائن زمنية · بل عن طرف السياق ودلالاته ·

٣ سستعرض لفروق الدلالة بين (ان) و(اذا) اذ فرق بينهما بان ه اذا ، واجبسة و (ان) مشكوك في قعلها فيجوز وقوعه ولا يجب ، (١٩٠) - فكأنه وفق هذه القيمة تندرج صيغ «المضارع ، تحت « اذا » كسا صعرح الخطيب القزويتي ، (١٩١) فاذا تناولنا فعلي « مات » و « يموت » ، ولاحظنا استعمالهما الشرطي في القرآن وجدنا أن صيغة « الماضي » وحدما ترد بعد « ان » و « اذا » سموا ، فكأن مادة هذا الفعل « الموت » تشير إلى كونه حقيقة من حقائق الوجود مقطوعا بوقوعها على نحو يتخطى معه دلالة « ان » التي هي للمشكوك فيه » (١٩٢) : فهذا دليل على أن الدلالة الخدلية في التركيب على الشرطي هي مدار وجود الصيغ بعد أدوات الشرط.

٣ ــ يستوعب أسلوب الشرط في العربية : التشريعات والأحكام والتجارب و الأمثال و وحقائق الوجود والطبيعة ١٠ الغ وكل ما يتصف بها مو عام : خال من الزمن اللغوى أو واقع في جميع ازمنة الوجود فقد انطوت سورة ( النساء ) وهي في (١٧٦/ آية ) ( ست وسبعين ومائة آية ) على ١١٥/ خمس عشرة ومائة جملة شرطية • وهي سهورة تعنى بالأحكام التي تعين ثابتا ( خارج الزمان : لغهويا ، وفي مطلق الزمان وجوديا ) ، فنلاحظ في هذه السورة ثلاثة تركيبات : اسمية ، فعلية ، شرطية :

١ ــ د للذكر مثل حظ الأنثيين ، ٠٠٠ (١٩٣)

٢ ... « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمياتكم وخالاتكم وبنات الأخت ٠٠ » الآية (١٩٤) ٠

٣ ... « قان كن تساء قوق اثنتين قلهن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد متهما السدس مما ترك ان كان له ولد خان لم يكن له ولد ٠٠٠ ، الآية (١٩٥) .

<sup>(</sup>۱۹۰) اعراب القرآن : ۳ : ۸۸۱ -

<sup>(</sup>١٩١) ينظر الشلخيس في علوم البلاغة ، ١٠٩ .

٠ ٤ : ١٩٢) شرح المقتسل : ١ : ٤ -

٠١١ : النساء : ١١٢)

<sup>· 44 :</sup> النساء : 44 ·

a (١٩٥) التساء : ١١ -

ويمكن اجراء تحسوير في التركيبين الشساني والنائث لتحويلهما الى الاسمية ( التي لا تشير الى زمز ) .

- ... للذكر مثل حظ الأنثيين
- \_ الأمهات والبنات والأخوات حرام ٠٠٠
- ــ النساء فوق انسنين لهن نائنا ما نرك
  - ـــ للمرأة الواحدة ٢٠٠٠٠٠٠٠ الفع

والحلاصة أن الصيغ في اللغة العربية لخلو من الدلالة على زمن في المستوى الصرفى فاذا وضعنا بازائها (قيمة ) عددية فان هذه القيمة هي اصفر أما في المستوى النحوى فقد تستمر الصيغ بالقيمة الصرفية ذاتها أي الصفر الزمني وقد يتحرك قسم من هذه الصيغ سومغا القسم على وجه الخصوص ، الصيغ الفعلية باستثناء صيغة الطلب ، كما سغرى سليدل على زمن و فاذا دل على زمن ، أي قصد الى الزمن من ذات الصيغة ، فان صيغة ( فعل ) تدل على الماضى ، وصيغة ( يقمل ) تدل على الماشر . ولا صيغة المربية ،

# الزمن النعوي

### : de.t.....ii

يرى كثير من الباحثسين أن الزمن اللغوى قصسيلة من قصائل النحو (١) ، وأنه في العربية خاصة ، لا يمكن أن ينتسب ألا الى السياق (٢) • فاذا تجاوزنا ما اصطلع عليه به « الزمن الصرفي » وقعنا على شبكة زمنية تتخذ نسيجها من الصيغ الفعلية ، وما يتولد عنها من اتجاهات نحوية جديدة ، وما يضاف اليها من صيغ حدثية غير فعلية ، وصيغ مركبة ، وقرائن ، مع ملاحظة الجمل والأساليب اللغوية التي تقبع فيها تلك الأنواع من الصيغ • كما أن كل ذلك ، أعنى امكانات السياق الزمنية ، يرتبط ، من جهة الدلالة بسياق الحال (٢) • ومن هذا المنطلق وجه البحث المعاصر نقدا مريرا الى الرأى الذي يرى أن الصيغة المنعزلة وحدما ، تكون الزمن في اللغة العربية •

بل على النقيض من ذلك ، رأى أنه لا يوجد فى العربية ما يمكن أن نسميه زمنا صرفيا • وبعبارة أخرى رفض البحث المعاصر أن تجرى مقولة الزمان ( متى ) على ه الفعل ، بلا مراعاة لاستعمالاته •

ويمكن أن ترجز اتجاهات البحث في هذا المصلى ، عبر معاولة الباحثين المعاصرين تنظيم فصيلة الزمن في العربية ، على أساس تحوى وتفي الزمن الصرفي عنها ، والنظر الى التصريف الفعلي من جهة حدثه اللازمني تارة ، ومن جهة حدثه الزمني تارة أخرى ، أقول يمكن ايجاز الجاهات البحث بما يأتي :

- ١ ... نقد المستشرقين ٠
- ٢ ... نقد النبحاة القدماء •
- ٣ ـ البحث في مدخل نظرى الى الزمن النحوى ٠
  - ٤ ــ نقد الجداول الزمنية ٠

<sup>.</sup> ١٦٠) يعظر اللغة : ١٦٥ -

<sup>(</sup>٢) ينظر اللغة المربية معناها ومبناها : ٧٤٠

<sup>(</sup>٣) ستعرض لما اصمى طلحنا عليه باد الزمن الدلال ، في فصل قادم • ` `

## نقد المستشرقين:

ان أهم ما نسستخلصه من آراء المستشرقين والمعنيين بالدراسسات المقارنة ، الني عنيت بدراسة الصيغة الزمنية في العربيسة ، في اطارها التاريخي وهو ما عرضنا له في الفصل الأول (٤) أمران :

الأول: أنها عنيت بدراسة التطور التاريخي للصيغ الزمنية ، وأقامت عليها نتائج استدلت بها على فقر العربية من ناحية الزمن ، كما فسرت ، بها ، كيف يمتد هذا الفقر الى الصيغ في أثناء الاستعمال ، أى العسسيغ الزمنية في مستواها النحرى .

الثنائي: أنها نظرت الى الزمن ، في اللغة العربية من خلال ، الفعل ، وتطور دلالته الزمنية ، والتغيير الذي يصيب صيفه ،

ويعنى ذلك أن فكرة الزمن عند المستشرقين يعبر عنها فى العربية ،
الفعل سواء اكان شكلا form خارج الاستعبال ، أم شكلا ذا دلالات
متباينة فى أثناء الاستعبال ، وبمعنى آخر فان هؤلاء الأعلام لم يكتفوا
بملاحظة أبنية الفعل الصرفية وانها تعقبوا أوجه استعمالها فى السياق ،
وسنرى ذلك بتفصيل فيما نستقبل من هذا البحث ولقد انقسم الباحثون
العرب الماصرون بازاء آراء المستشرقين ، فالأغلب واجهها مواجهة منفعلة
لل أحسى به من أنها تعيب اللغة العربية (٥) أو الأجرومية العربية (١)
غلم يترو بفحصها ، ولم ينظر اليها بكونها وصفا لبنية لغوية متعاقبة ،
فاتسمت أحكامه بالتناقض ، بل انها ، وهذا وجه من وجوه المفارقة ،
عادت وصدرت عن آراء المستشرقين أنفسهم ،

قاله كتور ابراهيم السامرائي الذي يعرض تهذه المسألة بقوله: • انه ليس صحيحا ما يقوله جماعة من الخباحشسين الأعاجم من أن الزمان ليس شيئا أصيلا، وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة ، (٧) • وينتهي الى أن • الباحثين استفادوا الاستدلال على الزمان بصيغ عدة ، (٨) يعود ،

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصيل الأولى : ص ٣٤ -

<sup>(</sup>٥) مجلة مجمع اللغة السربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق / مقالة الزمن في اللمة العربية ؛ ١٤ : ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) الفسل زمانه وأبنيته : ٢٣ ، وكان على الدكتور السامرائي أن يستند الى « الاطار التاريخي ه في الرد على التتأثيج التي انهي اليها المستشرفإن الا آنه أفرد للفعل في العربية مؤلفا مستقلا ليقرو من زاوية علم اللغة التاريخي أن افتران الزمان بالفعل العربي قديم النشأة ،

<sup>(</sup>٨) المستدر السابق : ٣٣ -

بعد ذلك ، فيقرر ما قرره المستشرقون من قبل ، اذ يقول : و الفعل العربى لا يفصح عن الزمان بصيغه و (٩) • أما الدكتور ابراهيم أنيس فيحاج المستشرقين على النحو الآتى : و أن كل ما أخذه المستشرقون على العربية أن ثلاث صبيغ أو صبيغتين تعبران عن كل هذه الأزمنة • والواقع أن الأساليب العربية تعبر عن كل هذه الأزمنة جميعا > (١٠) •

والحق أن هذا خلط للأوراق كما يقال ، فالدكتور ابراهيم أنيس جعل زمن اللغة العربية مناطأ بالأساليب ــ التي تعنى عنده طرائق التأليف اللغوى ــ وهو أمر يشير الى وجه من وجوه نفى الزمنية عن العربية .

قاللتة الزمنية هي التي ننطوى على سلم من الأزمان المتنوعة ، على عبارة فندريس (١١) يستند الى « العديغ ، أو الى نسق من العديغ البسيطة والمركبة ٠

أما اللغة التى تستند الى الأساليب فى التعبير عن الزمن فلا تنطوى على نسق ، بل على دلالات عامة تعرشح عن التراكيب اللغوية ، ولسسنا نعنى بالحكم على أن لغة ما فقيرة زمنيا ، أو أنها لغة لا زمنية ، أن هناك لغة تخلو من الاشارة الى الزمن ، فهذا أمر يناقض منطق اللغات .

ان كل ما نعنيه أن هناك بنية لغوية ، تنطوى على نسبق زمنى نسيجه و الصيغ ع وأن هناك بنية لغوية أخرى لا تنطوى على مثل هذا النسق ، بل تتوسل الى ذلك بوسائل عامة لا يمكن تحديدها و ولعل ذلك يفسر كيف أن المستشرقين لم يسرضوا لزمن الأساليب ، بل عرضوا لزمن الصيغ الفعلية ، وهو العرض الذي يمكن أن يوجه اليهم النقد منه ، كما سمرى .

ان الدكتور ابراهيم أنيس الذى حاج المستشرقين ينتهى ، فى مؤلفه (من أسرار النفة ) وهو يناقش زمن العربيسة ، الى ما انتهى اليسه المستشرقون من قبل فهو يرى « أن الربط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق فى اللفات السامية » (١٣) وصرح فى موضع آخر بقوله « لا شسك أن ربط الصيغة بزمن معين يحملنا فى العربية على الكثير من التسكف

۲۱ : المسعدر المسه : ۲۱ •

<sup>(</sup>١٠) الزمن في اللغة العربية سـ مسئل : ٥٠ \*

<sup>· 170 : 4401 (11)</sup> 

<sup>(</sup>١٢) من أسرار اللغة : ١٦٨ ٠

والتعسف ، (۱۳) رحى آراء تنطابق مع ما صرح به المستشرقون ان لم تكن قد نقلت عنهم نقلا (۱٤) .

ونتضع المسألة بصورة أدق على يد واحد من أبرز المثقفين العرب في عصرنا هذا ، وهو الأستاذ عباس محمود العقاد ؛ فهو ، بسبب من دفعه عن اللغة العربية ما تراى له ، نقصا أريد الصاقه بها ، يتخطى فحص بنية العربية ليقدم لنا ما يشعر به نحو تلك البنية ، يقول : « من قبيل هذا النقص ما نسب الى لغتنسا من نقص الدلالة على الزمن في صسوره المختلفة ، (١٥) ،

والحق أن أيا من المستشرقين لم ينسب الى العربية نقصا في دلالتها على الزمن في صور مختلفة ، بل في صورة واحدة هي صورة صيخها وقد جاء ذلك في سياق وصغ البني المشتركة للغات السامية ، وأجمع على أن تعبير ( الفعل ) عن الزمن في هذه اللغات ميدود جدا و وذلك ما يشير الله العقاد نفسه ، على الرغم من أنه يسسه مسا سريعا ، يقول : وقد شاع بين اللغويين المختصين بدراسة تواريخ الالسنة في الغرب ، أن اللغات السامية ناقصة في دلالة الزمن أي في دلالة الإفعال على الازمنة ، وفي اللغة العربية ، على تفاوت بينها وبين الفروع الأخرى من الارومة المشمورة باسم اللسان السامي أو لسان السامية ، (١٦) .

وقد فات أستاذنا الكبير أن يفرق بين نقص لغة في الدلالة على الزمن ، وتقص أستكال الفعسل في الدلالة ذاتها ، ومع ذلك فقسه رد على رأى المستشرقين السائف بقوله : ( ربسا ساغ هذا القول عن اللغة العربية في عقول المتعجلين من مصدقيه ، لأنهم توهموا أن هذه اللغة نشأت في صبحراء خاوية لا قيمة للوقت عند أهلها ، (١٧) . وبين في موضع ثان : في صبحراء خاوية لا قيمة للوقت عند أهلها ، (١٧) . وبين في موضع ثان : ه أن الزمن الماضي مهم عند أبناء البادية العربية ، في كل عهد من عهوده ، لأنه مستودع المفاخر والانساب والنارات والسوابق والذكريات ، (١٨) .

واضع أن رد الاستاذ العقاد يتعلق بزمن ذي سمات وجودية وادبية.

<sup>(</sup>۱۳) من أسرار اللغة : ۱۷۲

<sup>(</sup>١٤) ينظر عبست ( المفكرة الزمنية في اللفة ) في مؤلف الدكتور ابراهيم أنيسي. { مِنْ أَسُوارِ اللفة : ١٦٤ } •

<sup>(</sup>١٥) سجلة حبدم اللشة العربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ -

<sup>(</sup>١٦) الزمن في اللغة العربية ... مستل : ٣٧ .

<sup>(</sup>١٧) مجلة مبسع اللغة المربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ٣٨ .

<sup>(</sup>۱۸) المسادر السابق : ۱۶ ؛ ۲۹ ،

انه يعبر ، هنا ، عن الاحساس بالوقت ، ولا يحكم على الزمن بوصفه جزءا في بنية لغوية ·

بل أن مسألة نقص العربية الزمنى ، وجنت مجالها فى بحوث غير اللغويين فالدكتور و زكى الجابر ، ، وهو من الباحثين فى حقل الاعلام ، يعرض لظواهر لغوية واعلامية فى خط واحد ، وفق قاعدة التلازم والتأثير المتبادل بين الظواهر الاجتماعية ·

يثير الدكتور زكى الجابر قضية «الزمن والفعل» (١٩) ومن ثم يعرض لما سماه ، الأقاويل ، في تفسير ، عدم وضوح زمان الفعل ، (٢٠) ومنها : « أن دقة التعبير وليدة المجتمع الصناعي ، • و « صورة هذا المجتمع تختلف عن صورة المجتمع الفلاحي ، حيث لا يتقيد الانسان بقيسسود الدقة في الزمن » (٢١) •

ويرد الدكتور زكى الجابر على هذا التفسير بقوله : و وليس من الانصاف تحميل التركيب العربى أوزار عدم احترام الزمن ، (٢٢) الا أنه يعود فيقرر : و أن فساد الواقع العربي شمل فيها شمل الاسمال اللغوى ، (٢٣) .

ان تلمس أسباب ظاهرة لغوية يفترض أولا فحص تلك الظاهرة في الطارها الذي توجه فية ، أي في لغتها التي هي فيها الآن ، وفي منياقها اللغوى التاريخي ولا يمكن تلمسها في اطار ظاهرة اجتماعية ، وافتراض تأثير تلك الظاهرة الاجتماعية في اللغة ، للوصول الى أحكام لغوية كما فعل الدكتور ذكي الجابر ، ومن هنا ينبغي أن نغرق بين احساس بدوى ، قديما ، أو فلاح حديثا بالزمن بوصفه حركة الوجود في المكان ، وتعبير ذاك البدوى ، وهذا الفلاح عن الزمن بصيغه اللغوية والخلط بينهما ، أو حتى الاشارة اليهما معا يدرس خارج منهج علم اللغة ،

ان كل ما تقدم من آراء تنطلق من افتراض وجود نقص في اللغة ، وهو منطق غير صائب ، اذ لا يوجد أبدا نقص لغوى أو تفوق لغوى ، بل تنظيم لغوى .

- F# ,

<sup>(</sup>١٦) جريدة السباسة الكويتية : ١٩

<sup>(</sup>٢٠) جربدة السياسة الكويتية : ١٩

<sup>(</sup>٢١) جرياة السياسة الكريتية : ١٩

<sup>(</sup>٢٢) جريدة السياسة الكريثية : ١٩

<sup>(</sup>٢٣) جريدة السياسة الكويتية : ١٩

وعلى أية حال فقسد كان هناك باحشسون عرب ناقشوا ملاحظات المستشرقين في زمن اللغة العربية ، مناقشة منهجية ، متفادين الانطلاق من كون هذه الملاحظات تهما • ونذكر هاهنا ما عرض له الدكتور مهدى المخزومي في مؤلفه دفي النحو العربي تقد وتوجيه، والدكتور طاهر سليمان حمودة في مؤتفه و ابن قيم الجوزية جهوده في الدرس اللغوى ، •

فصل الدكتور مهسسدى المغزومي آراء المستشرق ( وليم رايت التي وردت في مؤلفه « قواعد اللغة العربية » •

ان رايت يوجه نقدا الى النحاة العرب القدماء الذين كما يرى و علقوا أهمية لا ضرورة لها على فكرة الزمن في ذائها وارتباطه باشكال الفعل و وذلك بتقسيمهم الزمن الى الماضى والحاضر والمستقبل ، ثم خصوا الفعل الماضى بفسكرة الزمن الماضى والفعل المفسسارع بفسكرتى الزمن الماضر والمستقبل ، (٢٤) .

ويعلق الدكتور المخزومي على ذلك بقوله : « أن رأيت ينظر ألى تقسيم سيبويه (٢٥) وتقسيم أبن يعيش (٢٦) ثم يخلص الدكتور المخزومي ألى أن رأيت على حق في ملاحظته ثلك • ويرى أن الحق يأتيها من جهتين :

الأولى : ان النحاة لم يعيروا دلالة الفعل على الزمن ما ينبغي أن تعار (٢٧) .

الثانية : أن الفعل العربي القديم لم يعهد فيه غير تينك الصيغتين البسيطتين صيغة ( فعل ) وصيغة ( يفعل ) • وهذا مظهر من مظاهر الفعل في مرحلته القديمة (٢٨) ولكن الدكتور المخزومي ياخذ على ( رايت ) انه لم يحاول المتغريق بين زمن اللغة العربية كما هو وزمن اللغة العربية كما قرره النحاة : و فغاته ما فات القدماء أيضا من نظر الى تعبيرات مختلفة طواها اهمال النحاة وخلطهم فيها ، (٢٩) \*

أما الدكتور طاهر سليمان حمودة فقد وجد أن ء ما قرره فندريس صحيح من الناحية الصرفية ، ولكن فندريس غير دقيق فيما رمى به العربية واللغات السامية من افتقارها الى وسائل التمييز بن الازمنة المختلفة ،

<sup>(</sup>٢٤) في النحو المربي تلك وترجيه : ١٤٦ -

<sup>(</sup>۲۰) ينظر الكتاب : ۱ : ۱۲ .

<sup>(</sup>٢٦) ينظر شرح المفصل : ٧ : ٤ -

<sup>(</sup>٢٧) ينظر في النحو العربي فقد وتوجيه : ١٤٦ -

<sup>· 11</sup>A : 4mm (YA)

<sup>(</sup>٢٩) في النحو العربي : تقد وتوجيه : ١٤٧ -

وعلل ذلك بأن الزمن النحوى وظيفته في السياق. يؤديه الفعل أو الصفة أو ما تقل الى الفعل من الأقسام الأخرى » (٣٠) .

 وعزا الدكتور حبودة انجرار فندريس الى هذا الوهم ، الى ، قلة عناية النحاة العرب برصد الفروق الزمنية الدقيقة ، (٣١) .

والواضح أن كلا الباحتسين انتهيسا الى أن المستشرقين والمعنيين بالدراسات المقارنة لم يفحصوا بنية العربية نحويا وهم يتقبون عن زمنها ، بل نظروا الى صبيغ الفعل العربى فى نظامه الصرفى كما رأى الدكتور حمودة أو فى نظامه الصرفى (٣٢) وسباقه التاريخى كما رأى الدكتور المخزومى ، أو أنهم درسوا قواعد النحاة وأحكامهم ولم يبحنوا العربية كما هى ، بتأثير تلك القواعد تحت وهم افتقار العربية الى وسائل النمييز بين الازمنة المختلفة ، ورأى الباحثان أن الانتقال الى السياق وهلاحظة أوجه الاستعمال اللغوى سيرينا أن العربية غنية بالوسائل التى تميز بين الأزمنة المختلفة .

وهكذا ينتهى الكثير من الباحثين العرب المعاصرين الى أن أحكام المستشرقين والنعاة العرب القدماء ، تتسم بالنظرة الجزئيسة ، وكأن المستشرقين والنعاة العرب كانوا ينظرون الى الزمن فى اللغة العربية بعين واحدة هى عين الصرفى ويغلقون الأخرى وهى عين النحوى ، لكن سنرى ، فيها نعرض له من ملاحظات النحاة القدماء حول الزمن النحوى ، وما تعرض له الآن من آراه المستشرقين أنهم أى المستشرقين لم يكونوا باقل شأنا من هؤلاه الذين ينظرون ، كما ينسبون لأنفسهم ، نظرا شاملا ، والغرق الرئيسي يكمن فى ذاوية النظر التى ينظر منها كل فريق .

ان فندريس بما يسوقه من امثلة في اللغات السامية يكشف عن وضع الصيغ الزمنية في اثناء الاستعمال ، ويدحض بذلك الزعم القائل أن المعنين بالدراسات المقارنة والمستشرقين نجحوا في تطبيق فكرتهم الزمنية على ( الفعل ) خارج الاستعمال أو تحت تأثير القواعد النحوية العربية القديمة ، يقول : « فالآشورية مالا تستعمل التأم ( الماضي ) في معنى الحاضر والمستقبل ، وفي العربية يعبر غير التام ( المضارع ) عن معنى الحاضر والمستقبل ، وفي العربية يعبر غير التام ( المضارع ) عن

<sup>(</sup>٣٠) ابن قيم الجوزية : جهوده في المدرس اللغوى : ١١١ ·

<sup>(</sup>٣٦) ابن قيم الجوزية : جيوده في المدرس اللغوى : ١١٢ -

<sup>(</sup>۳۲) تفادي الدكتور و مهدى المخزومي به في بحثه : « الصبخ الزمنية في العربية به الله شبه مؤلفه : « في الدين العربية بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه بنائه الزمني على الاستعمال : من ١٥٤ ، ألح الى أن الزمن عنده زمن النحو وليس زمن العرف المسرف ا

بل ان بول كراوس يتخد من دراسة الصيغ المعنية في السياق مظهرا من مظاهر فقر العربية في التعبير عن الأزمنة المختلفة (٣٥) كذلك أشار وليم رايت في ملاحظته الزمن النحوى في اللغات السامية الي قضية ما أسماء و العلاقات الزمنية و التي تحيط بالفعل السامي ، فقد وجد و أن هذه العلاقات الزمنية نفسها هي التي تحدد المجال الزمني الذي يقع فيه الفعل النام أو غير التام في السامية و (٣٦) ويعني ذلك أن رأيت ، الذي لم يكشف طبيعة تلك و العلاقات الزمنية و ، رأى أن البنية النحوية تنطوى على مظهر زمني نسيجه الافعال وما يحيط بها من العلاقات .

وهكذا يتضم بطلان الزعم القائل أن المستشرقين والمعنيين بالدراسات المقارنة نظروا الى الزمن في اللغات السامية خارج الاستعمال ، بل على العكس مما تصوره الباحثون العرب المعاصرون ، وجدوا في الاستعمال اللغوى ما يؤيد تصورهم عن زمن اللغات السامية .

أما: الباحث فيجد أن ما يؤخذ على النتسائج التي انتهى اليها المستشرقون لا يكمن في أنهم غفلوا عن فحص البنية النحوية أو أنهم قصروا نظرهم على المراحل التاريخية القديمة لدلالة الفعل السامي الزمنية أو أنهم خضموا لتأثير أحكام النحاة العرب القدماء ، بل يكمن في نقطتين رئيسيتين :

الأولى: أنهم درسوا الزمن في اللغات السامية في أطواره التاريخية الأولى بوصفه نتاج الفعل (٣٧) وعمموا تلك الدراسسة على الأطوار التاريخية اللاحقة • لقد قصدوا أول الأمر الى دراسة اللغات السامية دراسة و تزامنية ؛ تقتصر على النظر الى حالات لغوية ثابتة ؛ (٣٨) هي حالة اللغات السامية في أطوارها التاريخية المبكرة ، ولكنهم حين عرضوا

. . .

- ,

۱۳۷ : ¾
 ۱۳۲)

<sup>(</sup>٣٤) فقه اللفات السامية : ١١٣ -

<sup>(</sup>٣٥) محاشرات في فقه اللغة : مخطوطة : ٣٣ -

<sup>﴿ (</sup>٣٦) فِي النَّمُو الْمُرْبِي نَقَدُ وَتُوجِيهُ ؛ ١٤٦ ٠

 <sup>(</sup>٧٧) وهذه هو تبام رأى الدكتور مهدى المغزومي ٠ انظر عشسول الهامش ٢٨ من
 مقل المسل ٠

<sup>(</sup>٣٨) مشكلة البنية : ٥٢ ، ٥٣ ·

للفات السامية التي قطعت أشواطا زمنية ، وأخذت كل لغة تبتعد ، بخصائص بنيتها عن الأخرى ، وقحصوا مظاهر الزمن فيها ، كشفوا عن قصد آخر هو دراسة تلك اللغات دراسة « تعاقبية » (٣٩) أي من وجهة نظر تاريخية « تحرص على وصف تطور اللغات » (٤٠) وبمعنى آخر ، جعلوا من نتائج دراسة وصفية ، نتائج دراسة تاريخية لا تستند الى التعاقب (٤١) .

الشائية : أنهم ربطوا الزمن في الساميات بد « الفعل » ، بصيفتيه البسيطتين و فعسسل » و « يفعسل » اللتين تريان وحسدهما خارج الاستعمال (٤٢) وحين فحصوا البنية النحوية للعربية لم يلتفتوا الا الى صيغ الأفعال البسيطة ، حين يعبر حدثها عن زمن ، وحين يتجرد من الزمن ويبقى على دلالته الفعلية ( التمامية ، وغير التمامية ) أذا تقاذفته أمواج الدلالة في السياق ، أن جاز لنا أن نقول هذا ، ولم يصسلر عنهم (٤٢) ما ينبيء أنهم تعقبوا تلك الإشارات الزمنية التي تنبعت من البنية النحوية العربية التي تعبر عنها الأدوات وهي تأتلف مع الأفعال أو أقسام الكلم الأخرى التي تتحول الى التعبير غن الزمن اللغوى ،

#### نقد النجاة القدماء :

وجه اللغويون المعاصرون العرب ، في الجانب الثاني ، نقدا شديدا الى النحاة القدماء ومنهجهم فيما يتصل بموضوع الزمن في اللغة العربية • وسنحاول أن تصنف هنا أسس هذا النقد وعناصره :

۱ – برى الاستاذ ريبون طحان ، أن الفكر العربي يميل الى تقسيم المزمن بشكل مواز لما يحدث للمكان ، قالمفاهيم المكانية ـ الزمانيـة المشتركة ـ وُوجود القريب والمتوسط والبعيد سيؤدى حتما الى الأخلة بتقسيم زماني مثلث أى تقسيم الزمن الى ماض وحال واستقبال ، (٤٤) ويعنى ذلك أن النحاة صدروا عن فكر من خصائصـــه اقامة مطابقة بين

<sup>(</sup>٣٩) مشكلة البنية : ٥٣ -

<sup>(</sup>٤٠) المستر السابق : ٥٣ -

<sup>(21)</sup> حدد المالم اللشوى السويسرى ( دى سوسير ) في منهجه وجهتى نظر مختلفتن في دراسة اللغات : الأولى : تمثل محورا أنقيا ، ليس لنزمن فيه أى مدخلى، وهي وجهة النظر الوسفية ، والتائية تمثل محورا راسيا يقوم على أساس النفير الأرمني ، وهي وجهة النظر التاريخية / وانظر مشكلة البنية : ٣٠ ،

<sup>(</sup>۲۶) عدا اشارة بروكلمان التي ورديه في الهامض ۳۷ من ٢٤ من فيسل ۽ الزمن السرقي ۽ التي أشار فيها الى الزمني الثالث والرابع -

<sup>(18)</sup> عدا ما صدر عن السنشرق الأغاش برجششراسر الذي سيرد وكُون إلاحقا ...

<sup>(\$2)</sup> الالسنية العربية : ٣ : ١٤٨ ٠

المفاهيم • ومن ثم يمكن أن تستخلص أن هذا الفكر ( وهو فكر يتسم بالسكونية والمطلقية ، كما توحى ملاحظة الاستأذ ريمون طحان ) قد نقل المطابقة ، من مطبقة بين الزمان والمكان الى مطابقة بين الانواع الزمنية ، فوحد بين مفهوم الزمن في الوجود ومفهومه في اللغة • وشرح ذلك في النقطة الثانية الآتية :

٢ ــ لم يفصل النحاة بين الزمن بمفهومة الوجودى الفلسفى من جهة والزمن بمفهومة اللخوى من جهة آخرى ويعقب الذكتور المخزومى على ملاحظــسات « ابن يعيش » (٤٥) في الزمسن بقــسوله : « لفــه وضع ابن يعيش أقسام الزمان الفلسفى أساسا تتقسيم الفعل ولكنه فشل في نطبيق ما أثبت وقرر » (٤٦) وينتهى الدكتور المخزوص في مده النقطة ، الى حكم عام على النحاة ، فبرى أنهم « لم ينجحوا في تصور أن الزمن النحوى ليس كالزمن الفلســـفى الذي يدل على المضى والحضور والاستقبال ، ولكنه ( أي الزمن الفلســـفى الذي يدل على وقوع أحداث في مجالات زمنية مختلفة » (٤٧) .

٣ ــ ان نتائج النقطة السابقة وجهت بحوث المستشرقين وجهــة عاطئة ، فيدت لهم اللغة العربية فقيرة من حيث ما تمتلك من وسائل للتعبير عن الزمن ، في حين كانت قواعد اللغة العربية التي وضعها النحاة هي المفتقر الحقيقي الى تلك الوسائل (٤٨) .

٤ ــ أن المنهج النحوى القديم اتسم بما يمكن تسميته: « الازدواجية الزمنية ) التى نشأت بسبب من الصاق الزمن بالصيغ الفعليسة خارج الاستعمال \* وما ينحق تلك الصيغ من انحراف في الدلالة على الزمن في ألناء الامبتعمال \* الأمر الذي اضطر معه أصحاب ذلك المنهج الى أن « يتأولوا من النص الصحيح ما ليس بحاجة (٤٩) الى تأويل أو تخريج » -

قاذا استعمل المضارع مكان الماضى التمسوا في هذا نكتة بلاغية هللوا لها وكبروا ، (٥٠) • وقد انتهى بهم كل ذلك الى مواجية « صعوبات كثيرة في تفسير اسمستعمالات الفعل في غير ما خصسسوه به من زمان ممن ، (٥١) •

 <sup>(</sup>٥٥) سناتى على (كرها في المبحث الحاص بالدراسة التعليقية ٠

<sup>(21)</sup> في النحر العربي تحد وتوجيه : ١١١ \*

<sup>(</sup>٤٧) المسير السابق : ١٤٧ •

<sup>(</sup>٤٨) في النحو العربي نقد وتوجيه : ١٤٦ ، وينظر ابن فيم الجوزية : ١١٢ ·

<sup>(19)</sup> الأصبح عا ليس به ساجة ٠

<sup>(</sup>٥٠) من أسرار اللغة : ١٧٢ ، ١٧٣ -

<sup>(</sup>١٥) في النجو المربي تقد وتوجيه : ١١٤٠

ه ـ أن النحاة انتهوا في بحوثهم الى زمنية الفعل العربي \* غير أن المستشرق كراوس توصل الى ما أسماه « هدم زمنية الفعل العربي التي قررها النحاة ، (٥٢) \*

٦ - أن البحث النحوى القديم يتسم بالنظرة الجزئية في فحص البنية النحوية العربية لتقوير فصيلة الزمن فيها ، وليس بانعدام تلك النظرة كلياً • وهذا الرأى ، الذي يخرج على الآراء السابقة ، ينفرد به الدكتور تمام حسان ٠ (٥٣) يرى الدكتور تمام حسسان أن النحاة لم يغفلوا ملاحظة الصيغ الفعلية ودلالاتها الزمنية داخل السياق ، كما نسب اليهم ذلك كثير من الباحتين المعاصرين ، ولكن ملاحظتهم لم تكن شاملة ٠ بل تابعت جانبا من استعمال الصبيغ الفعلية فقط ــ وقد وجدوا ــ كما يفترض الدكتور تمام ، ولا تدرى أكان ذلك معض مصادفة ـ أن دلالة الصيغ الزمنية داخل الاستعمال تتطابق مم ما قرر لها من دلالات خارج الاستحمال فجعلهم هذا يقررون أن صيغة ( فعل ) تدل على الماضي مطلقا و ( يفعل ) على الحاضر والمستقبل مطلقاً و ( افعل ) على الحاضر والمستقبل مطلقاً • وكأن النحاة كما يرى الدكتور تمام حسان ، فحصيسوا دلالة الصيغ الفعلية على الزمن في الجمل الحبرية المؤكدة والمثبتة والجمل الانشائية الاستفهامية المتبتة ، فوجدوا أن تلك الصيغ تعبر عن الزمن ذاته الذي تعبر عنه عندما تكون في خارجها ف ، غرر بهم .. حدا الأمر ... فلم يعنوا برصد الغروق الزمنية الدقيقة الا في أضيق حدوده ، (٥٤) •

۷ - لم يعن المنهج النحوى القاديم بالصيغ التي تعبر عن الزعن ، ولم يلاحظ فيها سوى ما يتصل منها يطبيعة ذلك المنهج ، فالفعل الذي هو ه كلمة الزمن » (٥٥) « لم يحظ بعناية النحاة ، وكان للأسم عندهم منزلة خاصة تفوق ما لأجزاء الكلام الأخرى » ،

قالنبخانة يقدمون الاسم في الذكر حين يعرضون الأقسسام الكلمة أما الفعل فلم يتناولوه الا فيما يتعلق بكونه يؤثر في الاسم ويعمل فيه الأنه أقوى العوامل ولانه الأصل في العمل » (٥٦)

 <sup>(</sup>٥٢) محاضرات في نقه اللغة ، مخطوطة : ٣٤ وقد نسبلية ذلك في نسبل د اسكايات المبيئة ع ٠

<sup>(</sup>٥٣) انظر تفصيل ذلك في بحثه الزمن والجهة : اللقة العربية معنساها، ومبناها من ٢٤٠ -

<sup>(02)</sup> اللغة المربية سمناها وعبناها : ٣٤٨ -

<sup>ُ</sup>وهه) يمثلق على الفعل في الألمانية Zeitwork اي كلمة الزعن بد النظر الله على الفعل المرابعة ا

<sup>(</sup>٥٦) في النخو الغربي تقد وتوجيه -: ١٤١٠ - - - - ١٠٠٠

وقد أدى ذلك الى أن ينشغل النحاة و بمسألة العمل في الفعل و مسالة الاعراب ، ولم يولوا فكرة اعراب الفعسل عن الزمان العناية اللازمة و (٥٧) •

۸ ــ يتسم المنهج النحوى ينقص مصطلحاته الزمنية و كالماضى المستمر والماضى المتقطع و (٥٨) م أى أن أشكال الصيخ الزمنية في العربية قادرة على التعبير عن كل تفريعات الزمن ، وأن ما يبدو من أن العربية لا تنطوى الا على صيبختين زمنيتين أو ثلاث ، مرده الى و أن النحويين لم يتخذوا ( لكل زمن ) اصطلاحا بعينه ، (٥٩) .

تلك هي ، كما نرى ، العناصر التي انبني عليها النقد الذي وجه البحث اللغوى المعاصر ، الى النحاة القدماء في موضوع الزمن ، وهو نقد السم احيانا بطابع قاس ، من مثل أن النحاة « لم يكترثوا للناحيسة الزمنية » (٦٠) أو « لم يعنوا برصد الغروق الزمنية الدقيقة » (٦٠) بل انهم نعتوا عنه آخرين بالبعد عن الادراك والخلط (٦٢) فيما يتصل من بحوثهم بموضوع الزمن ،

ولكى نناقش عناصر النقد الأساسية التي وجهت الى النحاة القدماء ينينى لنا أن تعود فندقق النظر في مباحثهم ، ونقلب ما أثر عنهم من آراء ، لكى نقيس مدى التطابق بين ملاحظات المعاصرين ونتائج القدماء • لكن قبل ذلك يجب علينا أن نتلمس بايجاز طبيعة النزوع المقسل المنطقي الذي وسم البحث النحوى العربي •

لقد أخد على النحاة أنهم صدروا في ملاحظة الكل عن الجزء، فقرينة الاعراب وهي قرينة نحوية واحدة كانت تقود اللغة ، تحلل التراكيب أو تصنعها ، وتنضع هذه الصناعة في كتاب سيبويه ، وقد جر ذلك الى البحث في العلل والمعلولات ، ومن ثم الى غلبة النزعة المنطقية ، أقول أخذ على النحة ذلك وهو أخذ صحيح في جانب منه ، وأقول في جانب منه لأن هذه النزعة المنطقية ، لا يمكن ، في جانب آخر ، فصلها عن اللغة فصلا حادا كما فعلت أغلب المناهج المعاصرة ، بعبارة أخرى ان اللغة فصلا حادا كما فعلت أغلب المناهج المعاصرة ، بعبارة أخرى ان اللغة

<sup>(</sup>٨٨) مجلة مجمع الثقة العربية : مقالة الزمن في الثقة العربية : ١٤٤ : ١٤٤ . ٠ . ٠

<sup>(</sup>٥٩) مجلة مجمع اللغة العربية « القالة الزَّفَيُّ في اللغة العرابية ١٤٠٠ ١٤ ١٠ العلم -

<sup>(</sup>۱۰) النسل إليانه والبنيته و ۱۹۰ و در الله النسل إليانه والبنيته و ۱۹۰ و در الله

<sup>(</sup>۱۱) اللغة السربية معناها وميناها : ۲۲۸ ،

<sup>(</sup>١٢) كما تشير الى ذلك الفقرتان الأولى والتأنية : ص ٢٦ ء ٢٢ لأنَّ مدَّا اللَّفِيلَ ﴿

البشرية التي تستقل بمنطق خاص بها لا يمكن أن تنفصل عن منطق العقل البشرى انفصالا كليا ·

وعلى هذا فان الذي يؤخذ على النحاة القدماء أنهم جردوا اللغة ، في الحيان كثيرة ، هن هنطقها وأخضموها لمنطق عقل مجرد ، ويؤخذ على الباحثين العرب خاصة ، هذه النزعة التجريدية المطلقة في اقامة الحدود بين اللغوى والعقلي .

ونسرش لما للنحاة في هذه النقطة ولما عليهم في ضوء عناصر النقد السابقة ، الموجهة اليهم ·

فيا على النحاة أنهم تناولوا الدلالة الزمنية حين تناولوا أبنية الافعال الثلاثة ، وجعلوا ذلك على رأس بحوثهم النحوية ، ثم دفعوا بتغريبات هذه الابنية وما تشتمل عليه من دلالات الى مباحثهم الصرفية ، وثو أنهم لم يلصقوا بالبناء الفعلى دلالة زمنية حتى يدخل السياق لكانوا تفادوا الاضطراب المنهجى الذي وقعوا فيه وهو ما تأخذه عليهم الفقرة (٥) التي تزى أن جوهر الفعل غير زمنى ، على الضد مما رأى المنحاة من أن جوهر الفعل زمنى ، قومات الفعل (٦٣) واستنادا الى ملحظ النحاة هذا ... جوهر الفعل زمنى ، وطبيعة الزمن صرفية .. تكون لديهم ما يمكن أن نسميه اطارا منهجيا لموضوع الزمن ، ومغاده :

يتم البحث في الأفعال بوصفها أبنية ، مع ملاحظة ما تدل عليه ... ومنها الدلالة الزمنية ، ثم يتم البحث في هذه الأفعال بوصفها أبنية مستعملة وما خالف دلالة الغمل على زمنه الصرفي يرجع الى مبدأ يمكن أن يسمى و عارض يعرض و (٦٤) وهو مبدأ تحوى ، لأن الأبنية خارج الاستعمال لا تتعرض لعارض ما ، وهذا المبدأ يستند الى :

۱ ... ما سمى ب د الالتفسيات الذهنى ، (٦٥) أو البعد البلاغى للصيغة ، ومو ما عرضنا له من تبادل المواقع بين الصيغ (٦٦) ٠

٣ ــ نوع السياق ــ انشاء ايقاعي ، انشأه طلبي ، خبر ــ

٣ ... العامل كر و ان ، تقلب الماضي الى المستقبل .

<sup>(</sup>۲۲) ينظر شرَح المُصلُ : ٧ ءُ ٢ ٠

<sup>(</sup>۱۲) الترخلة : ۱۱٤ •

<sup>(</sup>٦٥) ينظر مجلة اللسال العربي : مجلد : ٨٠٠ جد : ١ : ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٦٦) ينظر اللعمل الثاني الخاص بد الكانات المبيئة ع ٠

وقد كون كل ذلك ما يمكن تسميته ازدواجية زمنية وقطبا هذه الازدواجية زمنان متقابلان ، وفيها ينبغي للنحوى أن يعتذر لهذا التقابل أينما وجد -

وعلى صبيل المنال وقعوا في خطأ المزاوجة بين صيغة ه فيمل ، في الشرط والبحث عن زمن لهذه الصيغة ، ولما كانت دلالة الشرط الزمنية ، عند النحاة ، تنصرف الى المستقبل ، باعتباره أحداثا لم تقع بعد ، أسند زمن المستقبل الى صيغة و فعل ، واعتذر لهذا الاستاد بأن ألمستق بأدوات الشرط العاملة وطيفة قلب زمن الصيغة ، وكان ذلك جزءا من دورة الاعتذار للزمن الصرفى ،

وأمر ثان يؤخذ على النحاة ، وهو صدورهم عن قرينة الاعراب صدورا كليا ، وقد كان لهذه النزعة صدى قوى في موضوع الزمن فهو موضوع لم يستقل بباب نحوى بل تفرق في ثنايا الابواب كجزم المضارع ونصبه والنواسخ ١٠٠٠ الغ ،

فاذا أردنا على سبيل المثال أن نقع على أجزاء من الزمن اللغوى عمدنا الى بأب الجزم لنجد :

بأب الجزم

#### كجازم للقنشي فعلا أو فعلين



ان الجدول السابق يستند في توزيع مجموعاته الى الحالة الاعرابية على الرغم من انطواته على اساليب لغوية ، وأبواب نحسوية مختلفة ، كالحبرية والانشسائية ، والنفى ، والامر والطلب والنهى والشرط وهي

<sup>(</sup>٦٧) ينظر الترطئة : ١٤٥ -

<sup>(</sup>٦٨) ينظر الواضح في علم االعربية : ٤٤ ال ٥٠ ٠

أبواب مختلفة في علاقتها مع الزمن ، كما أن للصبيغ التي تقبع فيها دلالات زمنية متنوعة ، وهو أمر يتفق مع مضمون الفقرة (٧) .

أما ما للنماة في هذا الجانب فيمكن تبينه اذا أعدنا قراءة الفقرتين (١) و (٢) من فقرات نقد النحاة السابقة .

فى هذه النقطة ، نقطة أقسام الزمن تقوى الوشائع بين ما مو عقلى وما هو لفوى ، على المضد مما رآه الاستاذان الدكتور مهدى المخزومي والدكتور ريمون طحان أن أقسام زمن الوجود وهي أقسام عقلية محضة هي نقس أقسام الزمن اللغوى •

أما التفريعات الزمنية الأخرى أو المشترك بين الاقسام ، فجهات في هذه الأقسام • يقول الدكتور تبام حسان : « الأزمنة ثلاثة والفروق فروق جهة ، (٦٩ ) •

كما أن النحاة قدموا في ظلال منهجهم نظرات تحليلية دقيقة ، يؤدى جمعها وتنسيقها الى تكوين جدول الزمن النحوى القديم ، كما أن سيبويه قدم لنا ملاحظات أساسبة في موضوع الجهة aspect الزمنية في حدث الفعل ،

وسنحاول هنا جمع شتات الآراء النحوية والاستعمالات التي عرضوا

# بناء « يفعل » أو الفعل المضارع :

- ( أ ) أن يترجم فيه الحال اذا كان مجردا •
- (ب) أن يتمين فيه الحال اذا اقترن بـ و الآن ، وما في معناه ٠
  - (ج) أن يتعين فيه الاستقبال •
  - (د) أن ينصرف معناه المضى (٧٠) ٠
- (ه) أن يغيد الاستبرار كما تقول و فلان يقرى الضيف ويصلسنع الجميل ، (٧١) -

<sup>(</sup>١٦) ينظر اللغة العربية معناما وميناها : منحق الكتاب / جدول (١) -

<sup>(</sup>۷۰) يتظر همج الهوامع : ۱ : ۷ : ۱ . ۱

<sup>(</sup>٧١) ينظر مفتى اللبيب : ١ : ١٣٨٠

- ( و ) أن يدل على العادة تحسو « زيد يقدم في الحروب ويسسسخو بموجوده » •
- ( ز ) أن يدل على الاستمرار في الماضي نحو : « كنت أراه ، (٧٢)-

### بناء ( فعل ) او الماضي :

- (أ) المضى: وهو الغالب •
- (ب) الحال اذا قصد به الانشاء •
- (ج) الاستقبال اذا اقتضى طلباً أو وعداً ) (٧٣)
  - كما عرضوا لمعانى بناء ( فعل ) قوجدوا منها :
    - (أ)وقوعة ٠
    - (ب) مشارفته ٠
      - (ج) ارادته ·
    - ( د ) مقاربته · (۷٤) ·

وليس من مهمة هذه الرسالة أن تعيسه تركيب النظرات المجتزأة للنحاة ، بغية الكشف عن زمن اللغة العربية ، ولكننا نفيد من هذه الاشارات اعادة تقويم نتائج البحث النحوى العربي القديم ، وسنرى أن محاولات النحاة قدمت في عوضوع جهة الحدث الزمنية بعد أن انصرفت مقدمات البحث الى توزيم الصيغ على أقسام الزمن : الماضى ، الحاصر ، المستقبل ،

ان الجهة التي هي « تخصيص لدلالة الفعل ونحوه » (٧٥) تظهر جلية في المخطط الذي تركه لنا سيبويه • كما أن فكرة « الجهة » تتضم في المباحث التي تلته :

<sup>(</sup>۷۲) ينظر شرح الكافية : ۲ : ۲۵۲ -

<sup>(</sup>۷۲) ينظر هيم الهرامج : ١ : ٩ -

<sup>(</sup>٧٤) ينتغل الأشباء والنظائر د ١ ، ٣٦٧ ،

<sup>(</sup>٧e) اللغة البربية سناما رسياما : ٣٥٧ .

قدم لنا سيبوية جدول الجهة على النحو الآتي :

| النفى                                                                                                      | الاثبات                                                                                                      | الصيغة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لم يشعل<br>لما يغمل<br>عا فسل                                                                              | فمل<br>قد فعل<br>لقد فعل                                                                                     | فمل    |
| ما يفعل الأيفعل الأيفعل الإيفعل الله يفعل الن يفعل الن يفعل الن يفعل الله الله الله الله الله الله الله ال | هو يفعل<br>هو يفعل و ولم يكن<br>الفعل واقعا :<br>ليفعلن<br>سوف يفعل<br>سيفعل<br>( "كأن سيفعل<br>كان سوف يفعل | ينمل   |

# وقد نحت المباحث التي تلت سيبويه هذا المنحى :

يرد صاحب الهمم على من قال : « أن الماضى لا يقصه به الا مطلق الماضى دون تعرض لقرب أو بعد ، فكذلك المستقبل » (٧٨) يرد بقوله : « وهو ممنوع فان الماضى فرقوا فيه » (٧٩) .

وهكذا يكون النحاة قد أعادوا النظر في توزيعات الصبيع الصرفية على الزمن الثلاثي ، فصارت هذه الصبيغ تشير ، في السياق ، الى أقسام زمنية أخرى ، والى تفريعات زمنية في القسم الواحد ، وذلك مظهر من مظاهر التفصيلات النحوية الشاملة في اطار منهج محدود .

<sup>(</sup>۷۱) ینظر اکتاب : ۳ : ۱۱۷ ۰

<sup>(</sup>۷۷) يىنىڭى ئاكتتاب : ۲ : ۲ - ۸ -

<sup>(</sup>۷۸) الأشباء والنظائر : ۲ : ۷۲ • `

<sup>(</sup>۷۹) نامىدر السابق : ۲ ت ۷۲ •

# (٣) مدخل نظرى الى الزمن البنحوى :

يقدم لنا المبحثان السابقان ( نقد المستشرقين ) و ( نقد النحاة القدماء ) اطارا لبحث ما يمكن أن يكون مدخلا نظريا الى الزمن النحوى-

لقسه لاحظ برجشتراسر أن العربية ، تتميز عن سسائر اللغات السامية في تخصيص معانى أبنية الفعل وتتويعها وذلك بواصطنين :

احداهما : اقترائها بالأدوات نحو قد فعسل ، وقد يفعل ، وسيفسل والاخرى : نقديم فعل « كان » على اختلاف صيفه نحو : كان قد فعل وكان يفعل ، وسيكون قد فعل ، الى آخر ذلك •

فكل هذا ينوع معانى الفعل تنويعا أكثر بكثير مما يوجد فى أيسة لغة كانت من سائر اللغات السامية قريبا من غني الفعل اليونانى والغربى أو بالأحرى أغنى منهما فى بعض الأشياء • فاللغة العربية اكمل اللغات السامية وأتمها فى هذا الباب : أى باب معانى الفعل الوقتية، (٨٠)

وتبين هذه الأحكام المدى الذي عليه الخلافات التي ميزت البحث النغوى في موضوع الزمن • فغي حين يسم أغلب المستشرقين العربيسة بأنها فقيرة من حيث تعبير صبيغها الفعلية عن الزمن ، يرى (برجشتراسر) أنها من أغنى اللغات في هسدا الباب • والواضح أن مجمل تحليلات برجشنراسر تستند ، في وجودها ، الى ها يسمى الصيغ الفعلية المركبة •

وقه صدرت البحوث اللغوية التالية عن آراء الاستاذ برجشتراسر -بل أن بعضا من اللغويين العرب رذد عبارنه ونسبها إلى نفسه -

فقد ورد في مؤلف الدكتور خليل يحيى نامي : ( دراسات في اللغة العربية ) ما نصه : « وتمتاز اللغة العربية ، عن غيرها من سائر اللغات السامية الأخرى ، بتخصيص أبنية الفعل وتنويعها · وتسلك في ذلك طريقين :

أحدمها: اقترانها بالأدوات · والطريق الثاني تقديم فعل ، كان ، على اختلاف صيفه نحو : كان قد فعل · فكل ينوع معانى الفعل تنويما أكثر بكثير مما يوجد في أية لغة من اللغات السامية ، وتشبه العربية في

<sup>(</sup>٨٠) التعلود التحوى للفة العربية : ٥٧ . ٨٥ -

ذلك غنى الفعل اليوناني واللغات الأوربية ، بل هى اغنى منها في بعض الجوانب ، (٨١) · وبمطابقة هذا النص مع نص برجشتراسر يتبين بوضوح ما نرمى اليه ·

أما اللغويون الآخرون فقد كان منطلقهم منطلق برجشتراسر نفسه، وان يكونوا اتخذوا عبارات خاصة بهم ·

ف: الله كتور مهدى المخزومي ينص على وجود و صبيغ مركبة شاعت فى الاستعمال » (٨٢) • وعبارة الله كتور ابراهيم السامرائى و الابنيسة المركبة (٨٢) الني تقرى الكلام على الأزمنة المركبة «(٨٤) • وعبارة الأستاذ حامد عبد القادر : و صبيغ خاصة » (٨٥) ونص المه كتور محدود فيمي حجازى على و قدرة العربية في التعبير عن الزمن » (٨٦) ونفي أن تكرن هذه القدرة و غير متنوعة » (٨٧) ورأى أن « السبيل الى ذلك كان نشوه الصبيغ المركبة » (٨٨) •

وقد أضاف اللغويون المرب المعاصرون الى السياق البرجشتراسرى ان صبح قول عذا ، مسائل ثلاثا :

الأولى: أن تلك الصيغ الخاصة أو المركبة تتحدد دلالتها الزمنية ، وفق بنية الجملة ، (٨٩) •

الثانية: أن بنية الجملة لا تقتصر ، من ناحية الزمن ، على الصيغ الفعلية البسيطة أو المركبة ، بل تشمل صيغا غير فعلية « من الانسام الأخرى للكلم كالمسادر والخوالف ، (٩٠) .

الثالثة : أن زمن الصبيغ ( الفعلية البسيطة والمركبة ، والمنقسولة الى الفعلية ) يتسم بسمات زمن صرفى أحيانا · والفرضية البسيطة

<sup>(</sup>٨١) دراسات في الْلَمَةُ الْعربيةَ : ١٣٠

<sup>(</sup>۸۲) في النبس السربي لقد وتوجيه : ١٤٨٠ •

<sup>(</sup>۸۲) اللمل زمانه وأبنيته : ۲۰ •

<sup>(</sup>۸\$) المسلس السابق : ۲۹ •

<sup>(</sup>٨٥) مجلة سجم اللغة الدربية / مقالة معانى الماضي والمضارع في الترآن الكريم :

<sup>170 : 10</sup> 

<sup>(</sup>٨٦) علم اللغة العربية : ٣٦ ·

<sup>(</sup>۸۷) المصدر السابق : ۳۱ •

<sup>(</sup>۸۸) المصدر نفسه : ۳۳ •

<sup>(</sup>٨٩) تقسمه : ٣٦ ، وينظر أيضا اللسل زمانه وأبنيته : ٢٤ ٠ ∸

<sup>(</sup>٩٠) اللغة السربية سناحا ومبناما : ٢٤٠ -

التى وضعها الدكتور تبام حسان حول هذه النقطة تتلخص بما يأتي :

لا تتأثر الدلالة الزمنية للصيغة الصرفية اذا حلت في بنيسة جملة خبرية « مثبتسة أو مؤكدة ، أو حلت في بنيسة جملة انشائية استفهامية متبتة • وتتأثر تلك الدلالة ، اذا حلت في بنية جملة خبرية منفيسة ، أو في بنية جملة انشائية عسدا الاستفهامية المثبتة فتنحرف نحو زمن آخر (٩١) ويمكن وضع قانون هذه الفرضية على النحو الآتى :

يتحدد الزمن النحوى بنوع الصيغة الزمنية في نوع الجملة التي تندرج فيها تلك الصيغة ·

وهذه الفرضية وقانونها سنرجى مناقشتها الى أن نستكمل بعث الزمن في علاقته بالسياقين الخبرى والإنشائي •

ويقودنا هذا المنخسل الى تحديد سمات ( الزمن النحسوى ) بما يأتى :

١ ــ استمرار العبيغ الفعلية البسيطة ، فيه ، بالتعبير عن زمنها الذي تحمله من الصرف في مجالات معينة وانحرافهـــا عن الزمن في مجالات الحرى .

- ٢ ... التمبير عنه بالصيغ الزمنية المركبة ٠
  - ٣ ... التعبير عنه بصبيغ غير فعلية ٠
- ٤ ــ نشوه ما يسمى الجهة الزمنية أو المجال الزمني في القسسسم
   الزمني ( القرب ، البعد ، الاستمرار ٠٠٠ الغ ) .
- ه من تجريد الصبيخ الفعلية عن الزمن ، وتحولها الى أحداث فعلية
   حسميه ، أو نشوء ما يسمى الفعل اللازمني
  - ٦ سـ نشوء ما يسمى الزمن الجملي أو الزمن الاستوبى ٠
- ٧ ــ ويمكن أن نضيف هنا تحول الظروف من دلالتها المعجمية الى وظيفتها النحوية الزمنية(٩٢) .

<sup>(</sup>١٩) ينظر اللغة العربية ممتاها رميناها : ٢٤٥ قبا بعدها -

<sup>(</sup>۹۲) ستمرض للظرف في فصل فادم ٠

ان كل ما تقدم يعد مدخلا نظريا الى الزمن النحسوى والى جانبه التطبيقي ، الذى استند ، فى جوهره ، الى نشسوء فكرة ( الجداول الزمنية ) ، وهى الجداول التى حاولت أن تقدم فصيلة الزمن ، بوصفها فصيلة تحوية ، من جانبها العمل ،

### نقد الجداول الزمنية:

ظهر ما يمكن أن تصطلح عليه ( الجداول الزمنية ، بوصفه منحى نطبيقيا لاتجاهات البحث اللغوى المعاصر في موضموع الزمن ، وقد استندت تلك الجداول الى دلالة الابنية والتراكيب الزمنية في السياق التحسوى .

وقد ألمح عدد ممن أنشاوا الجداول الى أن منهج التوزيم النحوى القديم يستند الى معيار واحد ، هو المعيار الاعرابي (٩٣) ويعنى ذلك أن بالعربية حاجة الى قيم توزيعية جديدة ، تكون فيها ( قرينة الاعراب ) قرينة من عدة قرائن شكلية بازا، عدة قرائن معنوية (٩٤) .

ومن هذا المنطلق ظهرت العنوانات الآتية في المباحث اللغسسوية المعاصرة :

(الفكرة الزمنية في اللغة )(٩٥) · (الزمن والجهة )(٩٦) (الزمن في اللغة العربية )(٩٦) (الفعل في اللغة العربية )(٩٨) (الفعل والزمن )(٩٩) · (جملة الماضي والحاضر والمستقبل )(١٠٠) (الزمن والاعراب )(١٠٠) (الزمن في النحو العربي )(١٠٢) ·

وقد نظر الى الزمن فى هذه المباحث بكونه حقلا مستقلا فى جداول المتوزيع ، كما نظر ، مثلا الى حقل توزيع الضمائر ، وبعبارة أخرى ان هذا الحقل الذى ينطوى على صبيغ ومركبات وقرائن ينتظمه معيار دلالى واحد هو معيار الزمن ،

<sup>(</sup>٩٣) يتظر النسل زماته رابعيته : ٢٥ -

<sup>(</sup>٩٤) يعظر اللغة المربية ممناها ومبناها : ٢٠٧ •

<sup>(</sup>٩٥) من أسرار اللغة : ١٦٥ -

<sup>(</sup>٩٦) اللغة العربية معناها ومبتاها : ٢٤٠٠

<sup>(</sup>١٧) مجلة سجمع اللغة العربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ٣٧ ٠

<sup>(</sup>١٨) في النسو العربي تقه وتوجيه : ١٤١ -

<sup>(</sup>٦٩) اللمل زمانه وأبنيته : ٢٢

<sup>(</sup>١٠٠) مجلة كلية الشريمة / مقالة بسلة الماشي والحاضر والمستقبل : ٦ : ٥ •

<sup>(</sup>١٠١) فقه النفات السامية : ١١٣٠

<sup>(</sup>١٠٢) اللغة السربية سعاها وسبناها : ١٠٨

كما أن هناك عاملا آخر سبب ، في رأى الباحث ، نشوء الجداول الزمنية وهو الرد على تعليلات المستشرقين في وصف بنية العربية بالفقر من ناحية الزمن ،

وقد رأينا حين عرضنا لهذا الموضوع(١٠٣) ان قسما من الباحثين جعل هذا الفقر صرفيا ، مدللا على غنى العربية الزمنى فى السسياق النحسوى ،

والجداول الزمنية التي وقف عليها الباحث هي :

- ١ ... جنول الاستاذ حامد عبد القادر(١٠٤) ٠
  - ٢ \_ جدول الدكتور مهدى المخزومي(١٠٥) ٠
    - ٣ ــ جدول الدكتور تمام حسان (١٠٦) .
- ع ... جدول الدكتور ابراهيم السامراثي(١٠٧) .
  - ه \_ جدول الدكتور على جابر المنصور(١٠٨) .
    - ٦ ... جداول الدكتور عبد الرسول الخفاجي •

ومي جداول مقارنة بين العربية والانجليزية(١٠٩) ٠

وإن أهم ما تلاحظه عليها :

- ( ) إنها تغفل النتائج التي انتهى اليها النحاة ، وفي الوقت ذاته ، تستند إلى كثير منها ، بل إن يعضسا منها حمل أخطاء النحساة المنهجية ، من مثل أن لكل فعل زمنا .
- (ب) إنها فرضت ، في خانات كثيرة ، على الشكل اللغوى محتوى زمنيا غير صحيح ، والمعلوم أن ربط شكل لغوى تاريخى بدلالة زمنية معينة ، يصبح عملية غير علمية أذا لم يستنه الى استقراء شامل

<sup>(</sup>١٠٧) يتظر : ص ٨٤ قبا يعدما من هذا القصل -

<sup>(</sup>١٠٤) يتظر مجنة مجمع اللغة العربية / مقالة معالى المفعارع في القرآن الكريم : ١٠ : ١٥ - ومقالة / معالى المضارع في القرآن الكريم : ١٣ : ١٤٩ ·

<sup>(</sup>١٠٠) ينظر في النحو العربي نقد وتوجيه : ١٥٥٠

<sup>(</sup>١٠٦) ينظر اللغة العربية عمناها ومبناها / جداول ملحق الكناب ٠

<sup>(</sup>١٠٧) ينظر اللمل زمانه وابنيته : ١٨٠٠

<sup>(</sup>١٠٨) ينظر مجلة كلية الشريعة / عقالة جملة الماض والحاضر والمستقبل : ٦ : ٥ •

Discription and contrastive Analysis of Tense and المنظر (۱۰۹). Time in English and Arabic — manuscript.

ودقيق ذلك لأن احساسنا بالفروق النحوية في العربية الغصيحة بدأ يختفي ، وبمعنى آخر ان القيم المحصلة من التراكيب اللغوية صارت تصل الينا من خلال الشروح ·

ان السليقى Intuiter غير موجود فى العربية المصيحة ، وهو موجود فى مجموعة اللهجات العامية ، فهو ، فى هذه اللهجات يحس بغروف المعانى النحوية ، من غير أن يؤسس له ذلك ، على قاعدة ما · نحن نقسول فى اللهجة العراقية : • داح أدوح ، و د رايح ، وندرك أن الفرق بينهما يكمن فى أن المركب الأول بمعنى (أنا على وشسك الدهاب) • وصيغة (فاعسل) بمعنى (أنا ذاهب على وجه من القطع) أو (أنا بدأت بالنهاب) • ونقول فى تنك اللهجة :

« شغت الفلم » اذا رايته الليلة الماضية و « شايف الغلم » اذا رايته قبل زمن طويل .

فاذا لم يكن احساسنا بالفروق النحوية دقيقا نكون قد فرضنا على الشكل اللغوى محتوى زمنيا غير صحيح ، كما حصل فيما نعرض له من خلاف الجداول الزمنية في النقطة الثالثة :

رج ) تتضمن البحداول قيما خلافية بين الشكل اللغوى ومحتواه الزمني على النحو الآتى :

| الدلالة                                         | الشمسكل                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 | <del></del>                                   |
| • الْبِعِيدُ الْتَقَطَّعِ(١١٠)                  | كان فعسل                                      |
| · وقوع حدث فی زمن ماض بعید(۱۱۱)                 |                                               |
| ٠ القريب المتقطم (١١٢)                          | كان قد نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٠ الماضي البعيد(١١٣)                            | _                                             |
| المحلى البلطية (١١١١)                           |                                               |
| <ul> <li>الماضى المنتهى بالحاضر(١١٤)</li> </ul> | قىيد فعسيل                                    |
| • ماض قريب من الحال(١١٥)                        |                                               |
| ٠ تأكيد حدوث القعل في الماضي(١١٦)               |                                               |
| المساوري المعل في المحقى الم                    |                                               |
|                                                 | قد فعسل قبسل                                  |
| ــ الماضي البعيد(١١٧)                           |                                               |
|                                                 | قد فعــل من قبــل                             |
| ٠ الماضي على سبيل الاستمرار(١١٨)                | كان يقعـــــل                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |                                               |
| ٠ الماضي التجادي(١١٩)                           |                                               |
| ٠ الماضي الاستمراري(١٢٠)                        | ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| · حقل الماضي من ناحية شكاية (١٢١)               | طفق يفعيل                                     |
| ٠ حقل الحاضر من ناحية دلالية ـ فكرة             | -                                             |
| الأن(١٢٢)                                       |                                               |
| (111)[21]                                       |                                               |

- (١١٠) يتنظر الثغة السربية مستاها ومبناها / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) ٠
  - (١١١) في اقتم العربي تقد وتوبيه : ١٥٦٠
- (١١٣) ينظر النقة العربية معناها ومبناها / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) -
  - (١١٣) يتظر القمل زمانه وابنيته : ٢٩ ٠
- (١١٤) ينظر اللغة العربية معناها ومبناها / منحق الكتاب / جدول رمم (١) ٠
  - (١١٠) يشكر في النحر العربي لقد وتوجيه : ١٥٥٠
- (۱۱۹) ينظر سجلة مجمع اللغة العربية / مقالة معانى الماضى والمضارع في القرآن الكريم 1 1 1 19 -
- (۱۱۷) بنظر مجلة مجمع اللغة المربية / مقالة معالى الماشى والمضارع في القرآن الأكريم : ١٠ د ٧٠ ،
- (١١٨) ينظر مجلة مجمع اللغة العربية / مثالة معانى الفسارع لى القرآن الكريم :
   ١٧٠ ١٥٧
  - (١١٩) يتظر اللقة العربية معناهة ومبناها / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) ٠
    - (١٣٠) المسادر السابق / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) ٠
  - (١٣١) يتنظر اللغة العربية معناها ومبعاها : علمى الكتاب / جدول رقم (١) .
    - (۱۲۲) ينظر اللمل زماله وأبنيته : ٣٤ ٠

غير أنه ينبغى أن نوضح أن الدلالات المتناقضة التى تترشح عن قريئة زمنية واحدة ليست أمرا خاصا بالبحث المعاصر ، بل أنه صدر عن النحاة القدماء على الرغم من أنهم لم يكونوا قد بعدوا ، بعد ، عن العربية القصيحة ، وعلى الرغم من أن ( سليقى ) العربية لم يكن قد نقد ، بعد ، امكاناته اللغوية ، أو احساسه بالغروق التحرية مثلما هو عليه الآن ، وسنرى فروق الدلالة في الشكل الواحد بتفصيل واف في دراسة الزمن التطبيقية ،

( د ) أن في الجداول خلطا بين اقامة خانات للصيغة ، وخانات لزمن الصيغة ، وخانات لزمن الصيغة ، يعتمد على ثلاثة حقول زمنية هي الماضي والحاضر والدائم ،

بيد أن هذه الحقول انطوت على معانى الصينغ ، وليس على معناها الزمنى فقط ، من متل :

١ ـ وقوع المحدث في أثناء الكلام ٠

٠ •السحناء ٢

٣ \_ أن الحدث كان كأنه وقع ٠

3 ... أن الحدث يعبر عن حقيقة ثابتة •

ہ \_ أنه يمبر عن عادة •

٦ ... أنه يعبر عن تقليد(١٢٣) ٠

كما تلاحظ ذلك في جنول الدكتور تمام حسان الذي وضع أمام صينة ، قعسل ، : « الماضي البسيط ، (١٢٤) وهو ترجمسة للمصطلح

• Simple Past الانكليزي .

وهذا المصطلح ليس زمنيا ، بل انه سمى بسيطا لأن و مادته خالية من السوابق وكذلك اللواحق ١٢٥٥) .

ووضع هذا المصطلح ( الماضي البسيط ) بازاء مصطلحي ( الماضي البعيد ) و ( الماضي القريب ) اللذين وردا في جدول الدكتور تسسام حسان (١٣٦) يوضع لا زمنية هذا المصطلح .

<sup>(</sup>١٣٣) ينظر في النحو المربى نقد وتوجيه : ١٥٥ ال ١٥٨٠٠

<sup>(</sup>١٣٤) اللغة المربية معناها ومبناها : ملحق الكناب جدول رقم (١) .

<sup>(</sup>١٢٥) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة معانى المانني والمضارع في القرآن الكريم :

<sup>• 30 : 1+</sup> 

<sup>(</sup>٩٤٦) ينظر اللغة العربية عناها وميناها / ملحق الكتاب / جدول رفم (١) ٠

وفي الجداول المقارنة وصفت صيغتا ( فعل ) و ( يفعل ) بالماضي . الأساسي كما يأتي :

| ENGLISH | ARABIC Descritive Label |               |
|---------|-------------------------|---------------|
| Write   | Yaf, al                 | Basic present |
| Wrote   | Fagal                   | Basic past    |

وهذا الوصف ينظر الى الصيغة باعتبارها الصرفي لا النحوى •

فاذا عدنا الى جدول الدكتور مهدى المخزومي وجدناه يجعل على رأس الحقل الأول الماضي (١٢٨) • ويجعل بعده صيغة ( فعسل ) • في ( الماضي ) زمن • و ( فعل ) صيغة ذات دلالات متعددة والزمن واحد منها • وكذا ( الحاضر ) (١٢٩) في ( الحاضر ) زمن أما صيغة ( يغمل ) فحالة فعلية ، ويبدو الجمع بين النقائض واضحا في هذا الجدول • فاذا تصغحنا ، على سبيل المثال ، ما أدرج تحت زمن ( الحساضر ) ومنسسه :

١ ــ المساخى ٠

٢ ـ المستقبل٠

٣ ... عادة تمودها شخص (١٣٠) ٠

أدركنا أن الدكتور مهدى المخزومي لم يقدم جدولا زمنيا بل قدم بعدولا بد ( معانى الصيخ الفعلية ) • فضلا عن أن التقسيم الفعلي الكوفي الذي اشتمار منه الدكتور الذي اشتمار منه الدكتور مهدى المخزومي مصطلح الدائم وجمله حقلا زمنيا براسيسه ، مردود من جهدي :

الأولى: أنه لا يعبس عن حقيقة من حقائق العربية كما عرضنا لذلك(١٣١) .

iDescription and contrastive Analysis of Tense and Time بنظر (۱۲۷) in English and Arabic, Table, 105 vol. 2, p. 759.

<sup>(</sup>١٧٨) في النحو المربي لقد وتوسِيه : ١٥٥٠ -

<sup>(</sup>١٢٩) للمبادر السابق : ١٥٥ -

<sup>(</sup>١٣٠) ينظر في النحو العربي نقد وتوجيه : ١٥٧ و ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>١٣١) ينظر الفصل الثاني الخاص بدء لمكانات السيمة ، •

الثالية : أنه مصطلح غير زمنى فقد انطوت خاناته على المستقبل ، والماضى واللازمنية(١٣٢) .

وقد اقتفى الدكتور ابراهيم السامرائي خطو الكرفيين أيضا في تقسيم حقول الزمن ، غير أنه بدا كأنه أحس بالتناقض في الدوزيع الحفل للزمن الذي قام به الدكتور مهدى المغزومي ، فلم يجعل على رأس الحقول مغردات زمنية ( الماضي ، الحاضر ٠٠ ) بل صدفها على أساس شكل الصيغ . ( فعسل ، يفعسل ، أبنية فاعل ، مفعول )(١٣٣) أو دلائتهسا : . ( المصدر )(١٣٤) .

وقد كان الأستاذ حامد عبد القادر قد انتبه الى هذه الحقيقة فجعل عنوان دراسته « معانى الماضى والمفسارع فى القرآن الكريم ،(١٣٥) غير أنه ركر على دلالة الزمن باعتبارها معنى الصيغة الرئيس •

(ه) أن بعضا من هذه الجداول ابتدع أشكالا ودلالات زمنية • فقد انطوت الجداول التقابلية بين الانجليزية والعربية على عركبات زمنية ملفقة ، وعلى اسناد دلالات زمنية كيفية للصيخ بغية « اقامة معادل للترجمة »(١٣٦) كما صرح بذلك الدكتور عبد الرساول الخفاجي وكما يصرح : « أن اهتمامنا النهائي من المداسه الحالية على مشاكل التعليم للطلبة العسرب الذين يتعلمسون الانكليزية »(١٣٧) •

والقاعدة التي يستند اليها هي و أن الوطائف المختلفة لاتجاء صيغ الانكليزية نفسها بالامكان ترجمتها باتجاء صيغ مختلفة في العربية (١٣٨)

غير أن المسألة لا تتعلق بالتجاهات الصبيغ الدلالية ، بل في الأشكال التي يقترحها أو التي يخترع لها مقابلا دلاليا ٠

<sup>(</sup>١٣٢) ينظر في النحو المربي نفد وتوجيه : ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>۱۳۳) ينظر القمل زمانه وابنيته : ۲۸ ال ۳۰ ·

<sup>(</sup>۱۳٤) المبدر السابق : ۳۰

<sup>(</sup>١٣٥) مجلة مجمع اللغة العربية : مقالة معانى الماضى والمضارع في القرآن الآلريم : ١٠٠ ع ١٠٠ -

<sup>:</sup> بيكر (۱۳۱)

Description and contrastive Analysis of Tense and Time in English and Arabic (manuscript)

voi. 2, p. 766.

vol. 2, p. 760.

<sup>(</sup>۱۳۷) ئامىنىر (ئسابق :

vol. 2, p. 763.

<sup>»(</sup>۱۳۸) للصدر نفسه :

ومكذا نبجسه في كثير من الأشكال ودلالاتها ما هو مفروض على. البنية الزمنية للعربية ، وهو أمر يظل غير ذي أهمية ، لأنه سيكون بلا قيم استعمالية ٠

فغي جدول المقارنة الشكلية Formal Comparsion الذي يحمل الرقم ١١٤ (١٣٩) • أودع في خانة اللغة العربية ما يأتي : Hawa Yacunu na ? Im-Kullama ? azuruho.

هو يكون نائما كلما أزوره ٠

مقابلا شكليا للتركيب الإنكليزي:

.He is Sleeping when ever I visit him.

أن الأداة كلما في العربية لا تأتلف الا مع صيغة ( فعل ) واشارة. النحاة هنا و لا يكون تاليها الا فعلا ماضيا ، (١٤٠) • والاستعمال القرآني يزيد ذلك

فالمقابل الشكل العربى الصحيح للتركيب الانكليزي المشار اليه سابقاً هو : ﴿ كُلُّمَا زَرَتُهُ وَجِدَتُهُ نَاتُهَا ﴾ •

والمنال الآخر الذي أورده الدكتور عبه الرسول الخفاجي لشكل التراليب العربي هو : « هي تكون تقرأ كلما رأيناها ، وهو في العربية ينضح في قوله تعالى : « كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها. رزقا ء(۱۶۱) •

(ر) أن الملحظ السابق ملحظ الابتداع اللغوى نجد شيئا منه في جدول الدكتور تمام حسان ، الذي سندقق النظر فيه ، ونتناول محتوياته بشيء من التفصيل لما يتسيز به ، في كونه أوسسع جدول زمني للعربية العاصرة -

والذي يبدو أن هدف الدكتور تمام حسسسان كان بناء نظام زمني متكامل للغة العربية في الاطار التحسوي أي في اطار دلالات الأفعمال والصفات والمسادر (١٤٢) بوصفها أشكالا زمنية - وقد نجيع الدكتور

<sup>(</sup>۱۲۹) ينظر:

<sup>.</sup>Description and contrastive Analysis of Tense and Time in English and Arabic, p. 801.

<sup>(</sup>۱٤٠) هيم اٺهرايم : ۲ : ۷۶ -

<sup>(</sup>۱٤۱) آل عبران : ۲۷ ۰

<sup>(</sup>١٤٢) يتظر اللغة العربية معناما وحبناها : منحق الكتاب / جدول وقم (١) -

تمام في ذلك ، أى في تقديم جدول زمني شامل ، غير أنه فيما أرى ، اخطأ أو اضطرب في عدة مسائل بينها :

١ ... عد صيفتي ( فعل ) و ( يغمل ) في ( الشرط ) دالتين على الماضر والمستقبل بقرينة (١٤٣) ، أما في الجدول فجعل هاتين الصيفتين تعبران عن المستقبل فقط (١٤٤) .

٢ ــ أطئق على صيغة ( فاعسل ) في مباحثه الصرفية ، صيغة فاعل ، (١٤٥) عادا هذه الصيغة وصيغ الصغات الاخرى صفة المفعول ، صغة المبالغة ، الصفة المشبهة (١٤١) قسما من أقسام الكلم الصرفية في الحربية ، قائما برأسه ، ليس من قسم الفعل وليس من قسم الاسم(١٤٧) غير أنه عاد فأطلق عليها في الجدول الزمني : تسمية اسم الفاعل(١٤٨) .

وقد جرى الدكتور تمام حسان على الرأى النحوى الذي يعد هذه الصيغة ــ منولة ، غير مضمانة ــ دالة على زمن الحال والاستقبال بقرينة وغير منولة ، مضافة ، دالة على الماضي ومطلق الوصف (١٤٩) .

غير أن ذلك لم يجه ترجمة في خانات التوزيع التي انبني عليها جهوله : فأشار ، فيها ، الى وقوع صيغ الصفات في جميع أقسام الزمن بقرينة (١٥٠) .

وكان ينبغى عليه ، من منطلق الشمول ، أن يضع فى الجسدول الزمنى حقلا للمصدر الذى يؤدى ـ كما يشير الى ذلك الدكتور تمسام نفسه ـ وظيفة الزمن النحوى فى السسياق ، شأنه شسسأن الفعسسل والصغة (١٥١) .

ليس هذا فقط ، بل كان عليه ، من المنطلق نفسه ، أن يجعل للجملة الاسمية حقلا زمنيا ، فهسلم الجملة لا تأبي المخسول في الزمن

<sup>(</sup>١٤٣) ينظر اللغة العربية معناها ومبناها : ٢٥٠ -

<sup>(</sup>١٤٤) المصدر السابق / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) ٠

<sup>• 11 :</sup> المعدر تفسيه : 11 •

<sup>· 11 : 4...# (157)</sup> 

<sup>(</sup>١٤٧) ينظر الثقة العربية معناها ومبناها : ١٠٣٠

<sup>(</sup>١٤٨) المصدر السابق / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) ١

<sup>(</sup>١٤٩) ينظر اللنة المربية مستاها ومبناها : ٢٥٣ و ٢٥٤ ٠

<sup>(</sup>١٥٠) المصدر السابق / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) (Inst. 164)

اللغوى كما رأى الدكتور تمام حسان • وعلى عبسارته : « أذا أردنا أن تضيف عنصرا زمنيا طارتا إلى معنى هذه الجملة جئنا بالأدوات المنقولة من الأفعال وهي الأفعال الناسخة ، (١٥٢) \*

كما أن الدكتور تمام حسان الذي جعل خانتين لاسم المغمول ، وصيغ المبالغة لم يعرض في مبحثه ( الزمن والجهة ) (١٥٣) لهما .

ويبدو أنه جعل لهما خانتين في جدوله ، جرياً على رأى نحسوى قديم ، مستندا الى نوع من القياس يأباه منطق الاستعمال اللغسوى وهو معنى قول ابن مالك :

ان الصفات والمصادر والجمل الاسحية لا يمكن أن تقع في جدول زمنى ، لأن الأولى ـ الصفات والمصادر سه ليست صيغا زمنية والشائية ليست صيغا أصلا حتى يمكن لها أن تتخذ موضعا في هذا الجدول ، ان الزمن يحصل لها في السياق عن طريق قرائن حالية أو لفظية (١٥٦) ، وهي الى تدل على زمن حدث هذه الصيغ الخامد ، أما في الجمل الاسمية فسان مرد الزمن الى أدوات الزمن (كان) وأشبامها ، على الضحد من ذلك ، تدل الصحيغ الفعلية على الزمن بذاتها ، وتكون وطيفة القرائن تحديد جهة في الزمن .

٣ ... ذكر الدكتور تمام حسان لصيفة ( يفعل ) الدلالات الزمنية
 الآتية :

الحال العادى ، الحسال التجددى ، الحسال الاستمرارى (١٥٧) ولم يوضع ما المقصود بهذه المصطلحات ؟

وجعل في جدوله مسيغتي ليفعل وافعل للحال العسادي والتجددي

<sup>· 154 : 4-4 (104)</sup> 

<sup>(</sup>١٥٣) ينظر اللغة المربية معناها ومبناها : ٢٤٠ •

۱۹۷۱ شرح این عقیل : ۲ : ۹۷ .

<sup>(</sup>١٥٥) يتظر شرح الكافية : ٢٠٤ - ٢٠٤

<sup>(</sup>١٥٦) يتظر اللغة العربية معناها وميناها : ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>١٥٧) الصند السابق / ملحق الكتاب / جدول رتم (١) ٠

والاستمرازي أيضب ، وللمستقبل البسيط والقريب والاستمرازي · ولم يبين كيف ذلك (١٥٨) ·

كما جعل صبيغة ( نعسل ) في التحضيض ، وصبيغ ( فعسل ) ، ( يفعل ) ، ( افعل ) في الدعاء للتعبير عن المستقبل بجهساته البسيط والقريب والاستمراري ؟

وجعل ــ كما أشرنا من قبل (١٥٩) ــ المركب وكان قد فعـــل . -للدلالة على القريب المتقطع ·

كما افترض الدكتور تمام حسان ان المركب الزمنى و كان يفعل ، يدل على المساخى المتجمعة ، والمركب و ظمل يفعمل ، يدل على المساخى المستمر (١٦٠) .

وجعل : صيغة ( يفعل ) دالة على المستقبل البسيط ·

- و ( سيفعل ) دالة على المستقبل القريب ٠
- و ( سيظل يفعل ) دالة على المستقبل المستمر (١٦١) ٠

وام يوضح الفسرق بين الزمن البسيط والزمن القريب وبعبسارة الخرى: لم يشرح لنا معنى ( المستقبسل البسيط ) بازاء ( المستقبسل القريب ) • • كما عرض الدكتور تمام حسان لتركيبات ( الترجي ) فجعل تركيبى : « عسى أن يفعل » و « لعله يفعل » للحال : العادى والتجددى والأسستمرارى ، وللمستقبل : البسيط والقريب والبعيد ، والاستمرارى (١٦٢) •

ان الاضطراب الذي يسود جدول الدكتور تمام حسان متأت من منطلق الشمول الذي ألزم به نفسه • فكأنه أراد أن يصل الى نتيجة معدة سلفا : وهي أنه بامكان البنية النعوية العربية أن تفرز جسدولا زمنيا شاملا في الأقسام والجهات • وكأن الدكتور تمام قد تنبه الى هذا

۱۵۸۶ سنتمرش لسيخة ( تقمل ) في الفصل الرابع : ء الزمن بين أسلوبي الخبر ، والإنشاء يـ -

<sup>(</sup>١٥٩) يتظر : سي ١٠٦ من هذا القصل •

<sup>(</sup>١٦٠) ينظر اللغة العربية معناها ومبناها / ملحق الكتاب / جدول وقم (١) ٠

<sup>(</sup>١٦١) المستدر السيابق / ملحق الكتاب / جدول رقم (١) .

<sup>. (</sup>١٦٢) المصدر نفسه / ملحق الكتاب / جدول رتم (١) ٠

الاضطراب قصرح و أن كل نظام مهما افترض لنفسه من الاطلاق لابعه أن يصادف من مشكلات التطبيق ما يتطاب حلولا من نوع ما و (١٦٣)

ولا نريد هنا إن نقلل من محاولة الدكتور تهام حسان في بساء عظام الزمن في العربية على حقا الوجه ، ولكننا نريد أن نبين أنه كان يمكن أن ينبني هذا النظام على ما هو ملاحظ فعسلا لا على ما يرغب في ملاحظته وهو ما فعله الدكتور نهام حسان ، مستندا الى اصطناع دلالات زمنية للاشكال اللغوية من غير أن يتاقشى ذلك الاصطناع ، أو يسسوف شاهدا ما ، يقوى حججه ، كما أنه استند في عقد الصلة ، بين الشكل اللغوي ومحتواه الزمني ، الى نتائج البحث النحرى ، من غير أن يسحص فيها ، وكان ينبغي أن يفعل ذلك ، فقد زعم أن النحساة غسرر بهم في موضوع الزمن (١٦٤) ،

وسوف نعرض للأشكال الزمنية ، أى الصيغ والمركبات حين بنتج زمنا فقط ، في دراسة الزمن التطبيقية (١٦٥) ، وسنناقش ، حينشسذ ما ورد في الجداول السابقة (١٦٦) ، ما يخص هذه الناحية بتفصيسل واف ،

<sup>(</sup>١٦٣) اللغة العربية مستاها رميناها : ٢٤٣ -

<sup>(</sup>١٦٤) ينظر في اللغة الربية سعاما ومبناها : ٢٤٨ -

<sup>(</sup>١٦٥) يتظر النصلان الأغيران من هذه الرسالة •

<sup>(</sup>١٦٦) بقى من الجداول الزمنية التى لم نشر اليها قط ، جدول الدكتور على جابو المنصورى ، ومبيه ذلك أن هذا الجدول بستند ، في أساسه ، الى معطيات بعث الدكتور مهدى المنزومي : ( السيخ الزمنية في العربية ) - بل يصدر عنه صنورا حرفياً في بعض الأحيان ،

# الزمن: بين أسلوبي: الخبر والانشاء

تفيه ملاحظة طبيعة السياق اللغوى ، من حيث كونه سياقا انشائيا أو خبرياً ، في تحديد ملامح الزمن في اللغة العربية وليس من عهدة هده الرسالة الخوض في مفهومي الاسلوبين الإنشائي والخبري ، غير أنه بصورة عامة فرق بينهما بأن الأول و طلب أو غير طلب لا دخل للصدق والكذب ( فيه ) ، (١) وأن الثاني : وصالح للحكم عليه بأنه صدق أو « الأسلوب الاقصاص - النائري الانفعال affective Language ، (٣) ويدخلونه ضمن « لغة الارادة » (٤) ٠ أما الأسلوب الخبرى فيدخلونه ضمن و لغة العقل والمنطق » (٥). \* وقد قسمت الجملة الإنشائيـــة الى قسمين : ﴿ انْسَائِيةَ طَلِّبِيةً : وهِي الَّتِي يِتَاخِرُ وَقُوعٌ مَعِنَاهَا عَنْ وَجِسُودُ لفظها ، (٦) أو هي التي و تستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب ، (٧) وتشسمل : الأمسر والمنهى والمعاء والاستفهام والعسرض والتحضيض والناء ، (٨) وانشائية غير طلبية : ، وهي التي يتحقق \_ غائبا \_ مداولها بمجرد النطق بها ، وتشمل : ، جملة التعجب وجملة المسدح أو الذم وجملة القسم .. تفسه .. لا جوابه ... ورب ، وكم الخبرية وصيغ العقود والترجي وأفعال الرجاء ، (٩) واستنادا الي هذا التوزيع جعلوا الحبرية تقع في جميع أقسام الزمن ، فنقول : « نزل المطــــر أمس ، أو

<sup>(</sup>۱) التلخيص : ۱۷۳ -

<sup>(</sup>٢) التلخيص : ۱۷۲ •

<sup>(</sup>٢) اللغة العربية معناها وميناها : ٨٨٠

<sup>(1)</sup> المامخل الى دراسة النحو العربي على ضوء اللفات السامية : ٥٩ -

<sup>(</sup>ە) ئلمىدر ئلسابق : ٥٩ -

<sup>(</sup>٦) التلخيمي : ١٧٢ •

 <sup>(</sup>٧) الأسائيب الانشائية في النحر العربي : ١٣ .

۱۷۲ : التلخيص : ۱۷۲ •

<sup>(4)</sup> النبس الواقي : ١ : ٣٧٤ • مامش : ٢ •

حضر والدى اليوم ، أو يحضر الغالبون غدا ، (١٠) ، وجعلوا الانشائية نقم في الحال والاستقبال .

ويعنى ذلك أنه نظر الى ( الزمن اللغوى ) من خلال مفهوم ( الجملة ) وليس من خلال شكل ( الصيغة ) ، ويعد ذلك وجها من وجوه التحول الى الزمن الدلالي ، وبه تم حصر دلالة الصبيغ الزمنية داخل الأسسلوب الانشائي غير الطلبي بالحاضر (كأفعال العقود والقسم) ، وربطت الطائفة الاخرى بالزمن المستقبل ( كصيغ الأمر والنهى والدعاء ، لتأخر وقوع معناها عن لفظها كما مر (١١) وقد استندت محاولة الدكتور تمام حسان في ( جدولة ) زمن اللغة العربية الى هذا الفهم قال : « فجمل الإنشاء ــ فيما عبدا الاستفهام ب قاصرة على افسادة الحال أو الاستقبال بحسب القرائن ، ولا دلالة فيهما على المضى ، فالحال والاستقبال هما معنى الأمر بالصسيغة والأمس باللام والنهى والعرض والتحضيض والثمني والترجي والدعاء والشرط ) (١٢) وسنري أن ربط الزمن بالجملة ، لا بالصبيغة ، ربطا تاما خطأ وقع فيه كثير من الباحثين الذين عينوا الزمن من جهسمة نوع السياق اللغوى ، من غير أن يعنوا بقحص الزمن في أمثلة من الكلام لاختبار صحة هذا النظر • كما سنرى أن ما انتهى اليه الدكتور تمام حسان غير صحيح ، لا بالخلل الذي يعتوره حسب ، بل لأنه انطاق من غير منطلقه ، أي كأنه نظر في الزمن العقل المجرد لا في الزمن اللغوي ، فأما الخلل الذي يعتور تحليلاته في هذا الجانب ف:

(أ) استثناؤه الاستفهام ، وهو ركن من أركان الانشاء ، وجعل زمنه غبريا ، أي واقعا في أقسام الزمن -

(ب ) قوله : ان و فعل » بعد د ليت » ربما دل على زمن ماض ، نحو : د ليته فعل كذا » (١٣) .

أى أنه ألحق التمنى الإنشائي (١٤) يزمن الخبر كيا فمال في الاستفهام -

<sup>(</sup>۱۰) تاستفر تاسایق ت ۱ ت ۳۷۶ ر مامش : ۲ -

<sup>(</sup>١١) ينظر مضمونا الهامشين : ٦ ، ٩ من هذا القميل -

<sup>(</sup>١٣) اللغة العربية معناها وميناها : ٢٥٠ ، ٢٥١ ،

<sup>(</sup>١٣) الخلفة العربية ممناها ومبتاها : ٢٥١ -

<sup>(</sup>۱) قولنا التمنى الانشائى تمييزا له من التمنى الحبرى كالمغول تمنيت كذا - ودخول التمنى الانشائى فى الماضى كثير ، وهو من استعمالات المغرآن ، قال تعالى : « ياليتنى كدت معهم فأفوز فوزا عظيما » / المنساء : ٧٣ -

(جد) قوله: « إن معنى المضى قد يطرأ على التحضيض بواسطة (١٥) النواسخ نحو « عالا كنت قد فعلت » (١٦) وأثرى أن الد كتور نمام حسان أخطأ عننا ، فالجملة التي السنار اليها لها معنى « التوبيخ » وليس « التحضيض » ، وعلى عبارة السكاكي « التنسديم » (١٧) وعلى أية حال فقد استثنى من قصر زمن المحال والاستقبال على جمل الانشساء : الاستفهام والتمني والتحضيض •

(د) جعله زمن صيغة المضارع (يفعل )، وليس صيغة المسافى ( فعل ) ما وهذا مو مدار الخلاف ما تدل على زمن الحاضر والمستقبل في المرضى والترجى زمن الصيفة وليس زمن الاسلوب .

(ه) تفادیه ذکر جمل التعجب والمدح والمنم والعقود والنسداء ،
 وهی جمل انشاء ، وتدخل وفق تحلیل الدکتور تمام حسان زمن الحال والاستقبال للاطلاق الذی علیه تعریف الدکتور تمام حسان :

ه فجمل الانشيسياء ــ عدا الاستفهام ــ قاصرة على افسادة الحسيال
 والاستقبال يرام ومو أمر لم يقله الدكتور تمام نفسه -

يقى منا زعم أنه مرمنون بالحنال والاستنسقيال من السنسياقات الانشائية : الأمر والشرط والدعاء ·

وهذا هو القسم الذي الطلق فيه الدكتور تمام حسان من منطلق غير لغوى :

ا الشرط : وقد عرضسنا للشرط (٢٠) ورأينسا ألا دلالة في
 صيغة على زمن ٠

٢ \_ الأمر : الحتلف في الأمر اللغوي من حيث :

( ) ولالته على الزمن ، وفي ولالته على الزمن اختلف في القسم الذي يشمير اليه :

١ ... انه يدل على المستقبل ، وهو ما يشير اليه تحليل سيبويه

<sup>(</sup>١٥) السنجيع برساطة ، لأن مداول كلمة واسطة ليس مداول كلمة وساطة .

<sup>(</sup>١٦) اللغة العربية عمناها ومبناها : ٢٥٢ -

<sup>(</sup>١٧) مقداح العلوم رسالة دكتوراء / مخطوطة : ٤٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٨) ينظر اللغة العربية معتاحة ومبناها : ٢٥٢ -

<sup>(</sup>١٩) اللغة العربية متناما وميناما : ٢٥٠ -

<sup>(</sup>٢٠) ينظر الفصل الثاني من حده الرسالة و امكانات العبيقة ، / ص ٧٦ قما بعدها ٠

الذي جعل صيغة الأمر دالة على الذي « لم يقع ٠٠٠ قولك آمرا :
اذهب » (٢١) ثم أشعر أن فعل الأمر ، دون المضارع ، يستغل بالدلالة
على المستقبل ، فقد جعل الأمر والمضارع « لما يكون ولم يقع » (٢٢) ،
وفرق بينهما من جهة الطلب والاخبار ، وجعل الماضر فضلا عن المستقبل
دلالة المضارع وعبارته : « ما لم يتقطع وهو كائن اذا أخبرت » (٣٣) ولم
يقل أو أمرت ، وقد تابع سيبويه جملة من النحاة ، وعدد من الدارسين
الماصرين ، يقول صاحب الهمع : « وهو لازم الاستقبال » (٢٤) وعبارة
المسلوبين : « مستقبل بالوضع » (٢٥) وذهب الاستاذ عباس حسن الى
ان : « زمان الأمر مستقبل في آكثر حالاته » (٢٦) وهو رأى الدكتور
الراهيم أنيس، الذي يقول : « كما أننا نلمح فيه غالبا المستقبل » (٢٧)

٣ - انه يدل على الحاضر والمستقبل ، وليس فيه نص على احدهما دون الآخر : « تعليلا بكونه مأخوذا من المضارع الذى هـــو مشترك بين الحمال والاســـتقبال » (٣١) وقـــه رد الخطيب القزويني على ما صرح به السكاكي من أن الأمر حقه الغور ب « وفيه نظر » (٣٢) وشرح البرقوقي ذلك ب : « الغور والتراخي مغوضان إلى القرينة » (٣٣) .

<sup>(</sup>۲۱) الکتاب: ۱: ۱۲ ۰

<sup>(</sup>۲۲) المعدر السابق : ۱ : ۱۲ م

<sup>(</sup>۲۳) المصادر تخبيه : ۱ : ۱۳ ،

<sup>(</sup>۲٤) هيم اٿهرانج ۽ ۱ ۽ ۷ ، ۾ -

<sup>(</sup>۲۰) الترطقة : ۱۳۲

<sup>(</sup>۲۹) التمو الوافي : ۱ : ۱۵۲ م

<sup>(</sup>٢٧) من أسرار اللغة : ١٧٥ -

۱۵۲ البحث اللغوى عند الأصولين ؛ ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٣٩) من أسرار اللغة : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣٠) مقتاح الملزم : رسالة دكتوراء / مخطوطة · ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢١) البحث النحوى عند الإسوليين : ١٥٤ ،

<sup>(</sup>۳۲) التلخيص : ۱۷۰ .

<sup>(</sup>۲۳) انشلخیمی : مامشی : ۱۷۰ ،

وهذا هو ما ركن اليه الدكتور تمام حسان : حيث وزع صيغة الامر على الحاضر والمستقبل : « افعل الآن ' افعل غدا ، (٣٤) .

(ب) خلو صيغة الأمر من الدلالة على زمن : وهو ما المع البسه بعض النحاة اذ جعلوا صيغة الأمر تدل على طلب ، من غير أن يتيروا قضية الزمن فيها .

جاء في الكافية : و الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة ، (٣٥) • والملمح ذاته نجده اذا نظرنا في مسادة نقسيم الفعل التي عرض لها الجرجائي في ( الجمل ) يقول : و المفتموح الآخر نحو ضرب وانطلق وهو للماضي خاصة • • وما دخله احدى الزوائد الأربع • • • وهو يصنع للحال والاستقبال • • • الموقوف الآخر ( نحو الحرج ) • • • يكون أمرا للمخاطب ، (٣٦) • فلم يستند زمنا الى صبغة الموقوف الآخر وهو الأمر •

وكان تقسيم القعسل باعتبسار زمنه قد جعل الكوفيين يبعسدون الأمر (ف) لم يجعلوه قسيماً للمساخى والمستقبل ، (٣٧) وقد نسب المسكنور مصطفى جمال الدين أول تصريح بتجرد صيغة الأمر من الدلالة على الزمن ، صدر عن الاصوليين ، الى صاحب ( المعالم ) وهو قسوله : م المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل ، (٣٨) .

وقد تأبع أغلب المساصرين الرأى الذي يذهب ال خلو صيفة الأمر من الزمن وعبارة الدكتور: ريمون طحان: واطراح الأمر من حقل الزمن و (٣٩) و وهو رأى الدكتور أحمد عبد الستار البواري الذي ذهب الى مأن صيفة فعل الأمر التي ترد في أسلوب الانشاء لا تعل على معنى زمنى ، (٤٠) وقد ركن الدكتور ابراهيم السامرالي الى الرأى الكونى ، فلم يعده قسيما للماضى والمستقبل (٤١) .

<sup>(</sup>٢٤) اللغة العربية معناها ومبناها : ٢٥١ ،

<sup>(</sup>۲۰) شرع الكافية : ۲ : ۲۱۷

<sup>(</sup>٣٦) الميل : ٥

<sup>(</sup>۳۷) الفسل زمانه وابنيته : ۲۱ •

<sup>(</sup>٣٨) البحث النجرى عند الأصرليني : ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٣٩) الألسنية العربية : ١ : ١٤٦ •

<sup>(</sup>٤٠) ئىم ئائمىل ؛ ٢٤ -

<sup>(</sup>٤١) الفعل زمانه وأبنيته : ٢١ -

#### ( ج ) عدم فعلية صيغة الأمر :

لم تعد الآراء السابقة أن تجمل صيغة الأمر صيغة فعلية ، فلم يعد نفى أن يكون الزمن مقوما للفعل بالتضمن أمرا مخالفا لحقيقة لغوية • ان حدث فعل الأمر ، الذي هو ، حدث كسائر الإفعال ، (٤٢) يتميز بدلالته على الطلب ، أي هو ، من جهة الحدثية ، قسيم الماضي الذي يتميز بدلانته على غير بحدث الدال على التسام والمضمسارع الدني يتميز بدلانته على غير النام (٤٣) •

غير أن الدكتور مهدى المخزومي نظر الى صيغة الأمر نظرة أخرى ، فلم يكتف يتجريك الصيغة من الدلالة على الزمن ، بل جردها من الفعلية أيضا ، وعدما صيغة طلب ليس غير ·

رأى الدكتور المخزومى : و أن الفعل يتميز بشيئين : أولهما انه مقترن بالدلالة على الزمان ، وثانيهما : أنه يبنى على المسند اليه ، ويحمل عليه ، (33) وقد وجد أن و بناه ( افعل ) خلو من هاتين الميزتين ، (33) فانتهى الى أن ما يدل عليه هذا البناء هو : و طلب الفعل حسب ، (37) ونحن لا تركن الى هذا التحليل ل :

۱ ساننا قد انتهينا الى أن ( الزمن ) ليس جزءا من مدلول صيخة الفعل ، وبعبارة أخرى : ليس الزمن معنى صيغة الفعل ، ومقولة الدكتور مهدى المغزومي و الفعل مقترن بالدلالة على الزمان ، ليست الا ترديدا لقول عقلى محض لا لغوى ، وارتدادا الى جوهر النظر النحوى الذي وجه اليه الدكتور المخزومي نفسه نقدا مريرا ، بل يمكن أن نمتخب بعضسا من أحكامه في قضية الزمن والفعل لننتهي الى رفض عد الزمن سمة من سمات الفعل منها قوله : و الصيغة قد تدل على محض تمام الفعل أو عدم تمامه (٤٧) وليس في هذه الدلالة نصى على الزمن ، وان كان الزمان من مستلزمانه ، وان كان الزمان من مستلزمانه ، في النقطة التالية في مستلزمانه ، في أنه يمكن تعميم مقولة الدكتور المخزومي السابقة على مذا المبحث ، غير أنه يمكن تعميم مقولة الدكتور المخزومي السابقة على بناء ( افعل ) فتكون كما يأتي :

<sup>(</sup>٤٤) الفعل زماله وأبنيته : ٧١ .

<sup>(27)</sup> ينظر في النحو السربي نقد وترجيه : ١١٥ ،

<sup>(£1)</sup> في النحو العربي نقد وتوجيه : ١٢٠ ،

<sup>(</sup>٤٥) المسدر السايق : ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤٦) المبدر كلسية : ١٧٠ ،

<sup>(</sup>٤٧) وهو رأى للسنفرقين .

<sup>(</sup>٤٨) في النمو العربي تقد وتوبيه : ١٤٥ ،

الصيغة قد تدل على محض تمام الفعل أو عدم تمامه أو على محض . طلب الفعل وليس في هذه الدلالة نص على الزمان • فما القرق ؟

٢ ــ أن الفعل يتميز بنوع حدثه الذي يبنى على المسند اليه ،
 والأمر حدث على الرغم من أنه غير واقع ، وهو كالحدث الواقع في حيز
 المفي ، ه وذلك ان كلا منهما ( الأمر والنفى ) غير حادث ، (٤٩) .

والى هذا أشار الأستاذ فندريس : « ف موضوع الجملة الفعلية إن تامر بحدث أو تقرر حدثا أو أن تتخيل حدثا » (٥٠) \*

#### الأمر والزمن الالتزامي :

أتار الدكتور مصطفى جمال الدين قضية ما يمكن تسميته الزمن الالتزامى في الأمر ، فقد جعل : « القول الحق ما قاله صاحب ( المعالم ) من أن التحقيق أن صيغة الأمر لا دلالة لها. على الزمان وضعا أصلا وانما يغهم منه الزمان النزاما ٥١/٥) .

ان مصلطنع و الالنزام و يشير الى تلازم الموجودات عقلا وهو ، بغلك ، يعرض للبنيات الفكرية وليس للبنيات اللفوية ، ومثل ذلك دلالة السبقف على المائط بالالتزام فالسقف في اللغة لا يشير الى المعاقط ، ولكن افلا أردنا مرسلة من مراسل تحليل مستلزمات السقف بها يشير اليه ، افلا ينظوى عليه ، وجدنا أن السقف يشير الى حائط ، وهكذا فأن ( الفمل ) أذا نظر اليه بكونه حدثا من أحلات الوجود لا اللغة لزم أن يكون له زمن ، أو أن يكون الزمن من مستلزماته ، ف : فعل (تدور) مثلا ، في جملة و تدور الأرض حول الشمس و (٢٠) يلزم أن يكون له أي لحدث الموران ، زمن ، وهذا الزمن فلسكي ، ومقسداره له أي لحدث الموران ، زمن ، وهذا الزمن فلسكي ، ومقسساره وسمعه وسمعية ثابتة ، (٣٥) ، أي لا يلزم أن يكون له زمن ، ومن هنا يسدو تحليل الدكتور مهدى المخزومي مقسسطرها : أن و الصيغة قد تدل على محض تمام الفعل ، وليس في هذه الدلالة نص على الزمان وان كان محض تمام الفعل ، وليس في هذه الدلالة نص على الزمان وان كان الزمان من مستلزماته و (٤٥) فالاشارة الأولى تنبثق من بنية لغوية .

<sup>(19)</sup> النسل زمانه وابنيته : ۲۲ •

<sup>(</sup>٠٠) اللغة : ١٣٣

<sup>(</sup>١٥) البعث النحوى عند الأصولين : ١٥٦ -

<sup>. (</sup>۵۲) في النحو العربي تقد وتوجيه : ١٥٧٠

<sup>(</sup>۵۳) المنفر السابق : ۱۹۷ ۰

<sup>(</sup>١٤٥) المستر تفسه : ١٤٥ ·

فى حين تنبنق المانية من بنية فكرية منطقية مجردة · كذلك تكشف السارة الدكتور تمام حسبان الى حصر دلالة صبيغة الأمر على الحاضر والمستقبل ، بالظرف (٥٥) ، تكشف عن وجه من وجوء الزمن الالتزامي لأنه يغفل خلو الأمر بصبيغته من الدلالة على زمن البتة ·

والملاحظ الدقيق في هذا الجانب ان فعل الأمر لا يدل بصيغته على زمن الا اذا أريد النص به على ذلك ، وحينتذ يشير الى قسمى الحاضر والمستقبل دون الماضى ·

ویلحق الأمر بالصیغة ، الأمر بالمصدر کما فی قوله تمالی : «فضرب الرقاب » (٥٦٠) وبالقرینة ، کقوله تعالی : « فلیمدد بسبب الی السما ثم لیقطع فلینظر » (٥٧) ، وکقوله : « ولا تقربوا الزنی » (٥٨) او بالدلالة کقوله ساسحانه سـ : « علیکم أنفسکم » (٥٩) فهذه لا تنطوی علی زمن الا اذا نص علیه بقرینة ،

واذا كان الفرق بين النهى والأمر يلحظ بفرق المعنى فان الفروق التى بين وجوه باب الأمر بالصيغة والمصدر ولام الطلب واسم الفعل ، تفسر فى ضوه نظرية عبد القاهر الجرجانى : وجوه الباب ( الواحد ) وفروقه التى عرضنا لها (٦٠) ويقدم الدكتور تمام حسان ملمحا من هذا الفرق فى باب الأمر ، يقول : و المصدر ، فى هذه الحالة ، يختلف عن فعل الأمر من مادته بأن الأمر للطلب للحض وهذا المصدر للافصاح ، فعن قال الشاعر : « فندلا زربق المال نعل التعالب » لم يكن المعنى فحين قال الشاعر : « فندلا زربق المال نعل التعالب » لم يكن المعنى الذي قصده اليه مساويا تماما لمعنى ه اندل » وانها أزاد بذلك معنى المصاحيا آخر ، انفعاليا فيه من الحث والحض والخفة فى محاولة الهرب المصاحيا آخر ، انفعاليا فيه من الحث والحض والخفة فى محاولة الهرب

ولم يبين الدكتور تمام حسان زمن المصدر و ندلا ، في قول الشاءر السيابق ، حيث كان قد نص على أن « المسيدر صالح للحال أو الاستغبال ، (٦٢) ، فلا اشارة في البيت سوى اشسيارة طلب يحمل

( )

<sup>(</sup>٥٥) يتقل اللغة العربية معناما وميناها : ٢٥١ .

٠ ٤ : محبد : ٤ ٠

<sup>(</sup>ev) المي : ١٥٠ -

<sup>· 44 : 12-41 (</sup>b)

<sup>· 1 ·</sup> o : \$48th (04)

<sup>(</sup>٦٠) ينظر الغصل الثاني من مدّم الرسالة : و المكانات العبيغة ع/س ٧٧ غما بعدها ٠

<sup>(</sup>٦١) اللغة السربية معناها ومبتاها : ٢٥٤ ، ٢٥٠

<sup>(</sup>٦٤) اللغة العربية سيناما وميناما : ٢٥٤ ،

سيبات حدث المصدر دون الفعل · بل ان الحاح الدكتور تمام حسان على القرينة دون الصيغة بوصفها دالة زمن ، يعنى وجها من وجوء نفى دلالة صيغة ( الأمر ) وملحقاتها على الزمن ·

وهكذا نخلص الى أن صيغة الأمر صيغة فعلية مفرغة من الزمن .

ومن أمتلة ما ورد في القرآن لصيغة الأمر بدلالتها السلبية والايجابية على الزمن ، قوله تعالى : « الرجعوا الى أبيكم فقولوا » (٦٣) ، فدلاله صيغتى « الرجعوا » و « قولوا » لا تنطويان على زمن ،

بل أن الصاق الزمن بكونه زمنا التزاميا ( الرجعوا من فوركم أو الآن أو بعد قليل أو غدا ) ، يضعف معنى التركيب ويدخله في قصد آخر .

ومثل ذلك قوله تمالى: د ولا تقولوا ثلاثة انتهوا : (٦٤) أما قوله:
د فالآن باشروهن ، (٦٥) و د أرسله معنا غدا ، (٦٦) فمما نص به على
زمن الصيغة ، لأن الظرف ، كما سنبين في الفصل القادم لا يشير الى
زمن بل يقيس زمنا مستقلا عنه ، أعنى عن الظرف .

### ٣ \_ صيغ العقود ، الدعاء ، جملة القسم :

## ﴿ أَ ﴾ صبيعٌ الْعَقْوِدِ :

يمكن أن يطبق على هذه الصيغ ، التي تقبع في هذه الإسماليب الانشائية ، قانون حركة الصيغ في العربية وفق مميزها الحدثي الذي عرضنا له قي الفصل النائي من هذه الرسالة بعنوان ، امكانات الصيغة ،

ان صبيخ العقود: نحو: « بعتك » و « اشتريت » و « زوجتك » و « قبلت » ، النح صبيغ يقع حدثها « في أتنا الكلام » (١٧) ولا يتم « الا بالكلام نفسه ) (٦٨) ويعنى ذلك أن المزمن لا يمكن أن يلحظ أو يقصد اليه ، بن القصد القطع بتحقق الحدث المتماقد عليه ، ولهسنا اختيرت صيغة ( التام ) أو ( الماضي ) وقد وقع في وهم كثير من الباحثين

<sup>(</sup>۱۲) يوسف : ۸۱ ٠

<sup>· 171 :</sup> النساء : 171 ·

<sup>(</sup>١٥) البقرة : ١٨٧ ٠

۱۳۶) يوسف، : ۱۲ ·

<sup>(</sup>١٧) في النحو العربي ثقة وتوجيه : ١٥٥٠

<sup>(</sup>۱۸) ئاسىدى ئاسابق : ۱۰۵ •

ان الزمن الذي تدل عليه الصيغ التزاما ، هو زمن تدل عليه تضمنا ، أى لما كان الحدث يقع في الناء الكلام ، افتضى ال يكون زمنه الحاضر ، فجعلت صيغة ، فعل ، في العقود دالة على الحاضر بعد ان كانت تدل عند النحاة ، على الماضى فقط ، رهذا وهم من حيث انه لا يمتنع استعمال صيغة الحاضر ( يفعل ) ، اذا أريد الزمن فنتحول صيغ بعث واشنريت وزوجتك الى أبيعك واشترى ، والوجك ، الغ .

وقد احس الدارسون بشىء من هذا • فقد ذهب الأستاذ عبد السلام مرون الى ان البلاغيين « لا يكادون يلقون بالا الى هذا القسم (المدعوالذم التعجب ، العفود ) لقلة المباحث المتعلقة به ، ولأن أكثره في الاصسل أخبار نقلت الى معنى الانشاء ، (٦٩) •

ان هذا النقل ، فيها أرى ، نم داخل بنية انفعل الماضى ، اذ فرغت هذه البنية من الزمن ، واستقرت في تركيب العقود بدلالة حدثها فقط - فنقلت بذلك من معنى الخير الزمنى الى معنى الانشاء اللازمنى -

أما الزمن الحاضر اذا أربد تبينه ، فهو زمن تركيب العقد ، لا زمن سيغته • لأن الصيغة ، لو لم نكن واقعة في ذلك السياق لما دلت الا على ماض • ويمكن توضيح ذلك بما ياتي :

اشتریت أی وافقت على الشراء موافقة مقطوعا بها = صیغة غیر زمنیة / انشاء

ومن هنا وقع الأستاذان الدكتور مهدى المغزومي ، والدكتور تمسام حسان في شرك العقل لا في شباك اللغة ، اذ صدرا عما يستلزم الصيغ من زمن في مثل عده الإساليب ،

قجعله الأول زمن الصيغة والثانى زمن الأسلوب ويقول الدكتسور مهدى المخزومي عن فعل : « له دلالات لا تقتصر على وقوع المحدث في الزمان الماضي ، فقد دل في بعض استعمالاته على وقوع الحدث حال زمن التكلم كما في فول البائع والمشترى : « قبلت » (٧٠) أما الدكتور تمام حسسان فائه وان لم يعرض لزمن صيغ العقود ، ربط الزمن بدلالة الأسلوب ، ولما

<sup>(</sup>٦٩) الأساليب الإنشالية في التحسيرالعربي: ١٣ ،

<sup>(</sup>٧٠) تمي الخنج العربي تقد وتوجيه : ١١٢٠ .

كان مدلول الكلام الانشائي لا يتحقق في الخيارج ويتوقف على النطق به (٧١) لزم أن يكون زمنه في الحاضر ٠

#### .(ب) المبيغ في الدعاء والقسم :

قاذا عرضها للصبيغ في المنعاء وجدنا الأمر أكثر قبولا لتطبيق قانون المهيز الحدثي عليه ·

ان تفسير وجود صيخ دالة على الماضى في سياق استقيالي يخفسه الى قاعدة حركة الصيغة بحدثها لا بزمنها ويقول ابن جنى و ان هذا ثابت باذن الله ، واقع غير ذي شك ، وعلى ذلك يقول السامع ، وقع ان شاء الله ، ورجب لا محالة أن يقع ويجب ، (٧٢) .

فالمقصود دلالة التثبيت لا دلالة الزمن ، وقد كشف الأستاذ عباس محمود العقاد عن حركة الصيغة الفساية ، التي تتنازعها دلالتا الزمن والحدث في مثل عده السياقات ، قال : « فالمنى غالب على اللفظ في أقمسال الدعاء والرجاء ، يقول القائل : صحبتك السلامة ، وحفظك الله ، ومن آية القصد في اللغة ألا يحتاج الفعل ، هنا ، الى النقل من صيغة الماضي الى الحاضر ، لأن المعنى بالبداهة معلق على الاستقبال ، ولا شاك أن هذا المعنى مقصود ، لم يأت عن عجز في اللغة ، ولا يمتنع على قائل أن ينقله الى صيغة المضارع اذا شاء ، (٧٣) ،

فالزمن « اذا أريد تبينه ، هو معنى السياق وليس معنى الصيفة · ومن وجهة نظر لموية ليس الزمن هنا مقصودا ·

و ( البداهـة ) التي توصلت الى تعيين الزمن هي بداهة العقل عند تحليل مستلزمات النص ، أما البداهة اللغوية فلا تلاحظ زمنا البتة . ان الصيغة ، هنا ، مفرغة من الزمن ، شأنها شأن صيغة الأمر في الدعاء كقوله تعالى و ربنا اغفر لنا ، (٧٤) وشأن الجملة الاسمية التي للدعاء كالقول :

انت المنصور ، قاصلها الدعاء (٧٥) كذلك تحلل صيغة جملة
 القسم في ضوء هذا المنحى .

<sup>(</sup>٧١) الأساليب الانشائية في اللمو العربي : ١٣ (٧٢) المسائص : ٣: ٣٣٢ -

<sup>(</sup>٧٣) مجلة مجسع اللغة العربية / مُقافة الرَّمَن في اللغة العربية : ١٤ : ١٤ ·

<sup>(</sup>۷۶) آل عسراتُ : ۱۹۷۰

<sup>(</sup>٥٥) الأساليب الانشائية في النحـر العربي . ١٦ -

نحو قولك : « تشدتك الله ، وعزمت عليك الا فعلت كذا » (٧٦) وكنا قد عرضنا لرأى المستشرق الألماني (كراوس) الذي يقول : « وأقول: « أشسمت » وأنا أريد أن أقول « أقسم » (٧٧) \*

ونخلص في عدم النقطة الى أنه وقع في وهم المحدثين أن النحساة أخطأوا ، حين ربطوا صيفة الماضي ( فعل ) بالزمن الماضي مطلقا ، وصيغة المصارع بالحاضر أو المستقبل مطلقا ، واستدلوا على خطأ النحاة بالصيغ الواقعة في الأسلوب الانشائي والشرطي كصيغ الشرط والعقود والدعاء ، والترجي ٠٠٠ النه ،

وائحق أن المحدثين هم الذين أخطأوا في هذه النقطة ، اذ نسسبوا زمن انسياق وقرائنه الى شكل الصيغة ، حيث تهيأ لهم أن صيغتى الماضى والمضارع تدل كل واحدة منهما ، على زمن ماض وحاضر ومستقبل ولم يلاحظ الا القليل منهم تفريغ الصيغة من الزمن وابقاء حدثها ، كما لاحظ الدكتور مهدى المخزومي ذلك على الصيغ الواقعة في السياق الشرطي (٧٨)

أما النحاة القدماء فقد لمحوا تسول الصبيغ عن زمتها الذي لها بالرشيح واعتذروا لهذا التحول ، غير أنهم يسبب من منهجهم ، لم ينزعوا في هذه النقطة الى التفكير اللغوى فيجردوا الفعل اللغوى من الزعن \*

والننيجة التي ينتهي اليها هذا المبحث هي :

أَى الصيغ ينزع في السياق الانشائي ( عنا الاستفهام ) الى تفريغ بنيتها من الزمن الا اذا نص عليه بقرينة •

وهي تقابل ، بدلك ، الصيغ في السياق الخبرى التي ثنزع الى الزمن ، الا اذا نص بقرينة على علمه ٠

وحكذا يمكن وضع علاقة الصيغة بالزمن في القانون الآتي :

تتاثر الصيفة الفعلية في تعبيرها عن الزمن بنوع السياق الذي تحل.
فيه أي : تحافظ الصيفة الفعلية ساذا أريد النص بها على الزمن ساعل دلالة زمنية ثابتة ٠

فتلال ( فعل ) على الماضي و ( يفعل ) على الحاضر ، يستثني من

<sup>(</sup>٧٦) في النحر العزبي تقد وتوجيه : ١٥٥ -

<sup>(</sup>٧٧) معاضرات في فقه اللغة / مخطوطة : ٣٤ -

<sup>(</sup>۷۸) ينظر في النحر المربى نقد وتوجيه : ٣٩٦٠

ذلك المضارع المنفى بنير « ما » ، والمضارع بعد أداة الاستفهام « هل ، (٧٩)

# وتفرغ الصيفة من الزمن :

اذا وقعت في السياقين : الانشائي ـ عدا الاستفهامي والشرطي ـ فتنجه الى التعبير عن دلالات أخرى • لكن لا يمتنع أن يقع حلت هـاتين الصيفتين في زمن ـ اذا أريد ذلك ـ بقرائن لفظية ومعنوية •

كما يمكن في ضوء نتائج عذا الفصل أن تعدد تسمية المسطلحات الفعلبة ، بوصف الفعل حدثا مفرغا من الزمن يمكن أن يلحق به الزمن في مواضع معينة من السياق ، ولقد ارتبطت فكرة المصطلح الفعلي بفكرة الزمن ارتباطا وثيقا أيضا ، فأصبحت صيغة الماضي تعنى الزمن الماضي وصيغة المضارع تعنى الزمن المحاضر وصيغة الأمر تعنى المستقبل .

وقد كانت تسمية « المضارع » قد صدرت عن منهج العمل النحوى للمشابهة في العمل بين المضارع و ( اسم الفاعل ) • وهي فكرة لا يمكن تقبلها لأن المادتين مختلفتان من حيث القسم الصرفي •

غير أنه صار لهذه التسمية ما ألتى تعلل قضية لغوية خطأ من نصيب من الفائدة ، فقد جردت الصمطلع الفعلي من الاشارة الى زمن ، واخذ مصطلع ، المضارع ، بشيوع استعماله ، يتجرد من دلالته المعجمية التي تشير الى علة دلالته الاصطلاحية ، مشيرا الى صيغة ( يفعل ) حسب ، وكذلك يمكن القول نفسه في عصطلح ( الأمر ) أو ، الطلب ، فيما معنى حدث الصيغة وليسا معنى زمنها ،

والأمر ينطبق على مصطلع و المصدر ، فهذه التسمية تذكرنا بذلك الجدل بين الفريقين النحويين : البصرى والكوفى ، ذلك الجدل الذي يسس بابا واسما في البحث النحوى القديم وهو باب و التأصيل ، •

فالبصريون يرون أنه مسى مصدرا لصدور الفعل عنه والكوفيون سمى مصملرا لأنه مصدور عن الفعل (٨٠) غير أنه مع تقدم استعمال المسطلح أبعد النظر اليه من زاوية الأصل والغرع وهي زاوية أغفلها البحث اللغوى لتعلقها بأمور خارج منهجه ، وصار المصدر يدل على قسم من أقسام الكلم ، مستقل بدلالته ، فأذا واصلنا البحث في هذا الجانب والقينا تظرة على المسطلح الذي يشير الى صيفة ( فاعل ) وجدنا تسميته

<sup>(</sup>٧٩) ستعرض لذلك بالتفصييل في الفصلين الأخيرين من هذه الرسالة -

<sup>(</sup>۸۰) الانصاف : ۱ : ۲۳۲ ه

مكس خلافات نحوية ، ان سيبريه ونابعيه من النحاة يجعلون صيغة ( فاعن ) اسما ويسمونه : « اسم الفاعل » (٨١) ، في حين عدهـــ الكوفيون فعلا وسموها : « الفعل الدائم » (٨٢) وقد وجدت هذه التسميات طريقها الى المباحث اللغوية المعاصرة (٨٣) وظهرت تسميات مثل : « بناء فاعل » (٨٤) .

وجعل الدكتور تمام حسان صيغة « فاعل » قسما قائما برأسسه مى الصرف هو قسم « الصغة » وضم اليها صيغة المبالغة وصيغة مغعول والسفة المشبهة ، وسماها : « صغة فاعل » (٨٥) • وهى التسسمية التي نجدها صحيحة لانطباق الجانبين الشكل والدلالي عليها •

ان أهم معضلة تواجه الباحث في استقرار المصطلحات الزمنية تكمن في مصطلح و الماضي ، فهذا المصطلح لا يكتفي بتحديد دلالته الزمنية ، بل يعكس تنك الدلالة بالمقارنة على مصطلحي المضارع والأمر ، فكان :

الماضى ـ المضارع ـ الأمر = الماضى ـ الحاضر ـ المستقبل ولكى نحل هدَه المعضلة نحتاج الى نظر سريع فى طبيعة المسلطحات هذه و وسنحدها ذات طبيعتين : الأولى شكلية ، كما نقول بناء ( فعل ) ، ( يفعل) ( إفعل ) ، ( افعل ) ، ( افعل ) ، الغ \*

الثانية دلالية : كالماضي والمضارع والأمر والمصدر وصفة فأعل أو اسم الفاعل ١٠٠ الم ٠

وقد اعتبه البحث النحوى القديم كلتا التسميتين ويظهر ذنك جليا في الكتاب • (٨٦) وفي أغلب مباحث النحاة أطلق تسمية « الماضي » على الصيغة وليس على الزمن ، ولهذا جمعوا بين الماضي والمستقبل • الماضي صيغة والمستقبل زمن لهسلف الصسيغة • كقولهم : « ومع الماضي لفظا ومعنى » (٨٧) يريدون بالماضي معنى دلالته الزمنية ، وبالماضي لفظسا شكل صيغته أي : ( فعل ) •

35

<sup>(</sup>۸۱) ينظر الكثاب : ٤ : ٣٤٨ • وشرح الكافية : ٢ : ١٩٨ •

<sup>(</sup>٨٣) ينظر الدرس النحوى في بشداد : ٣٣ ٠

<sup>(</sup>٨٣) ينظر في النبو العربي نقد وترجيه : ١٩٨ •

<sup>(</sup>٨٤) الغمل رمانه وأبنيته : ٣٤٠

<sup>(</sup>٥٨) يشظر اللغة المربية سناما وسيناما : ١٨ و ١٩٠٠

<sup>(</sup>۸۱) پنظر الکتاب : ۱ : ۱۲ ، ۱۷ ، ۵۷ ، ۳ و ۳ ؛ ۲۳ .

<sup>(</sup>۸۷) التوطئة : ۱٤۸ •

أما المعاصرون فنلاحظ على مباحثهم نوعا من الإضطراب في اعتماد المسطلع في هذا الباب و ومرد هذا الاضطراب راجع الى محاولتهم دفع المسطلحات التي تحمل سسسمات خاطئة خارجا ، من غير أن يحاولوا الاستقرار عند قسم منها وسنعرض لجانب من هذا الإضطراب في مؤلفين لغويين معاصرين ، هما مؤلف الدكتور مهدى المخزومي ومؤلف الدكتور ابراهيم السامرائي المتسمية الشكلية المصيخ في مؤلفه و الفعل زمانه وأبنيته ، غير أنه لم يستطم التخلص من التسميات الدلالية ، كما يبينه توزيع مصطلحاته في جدوله الزمني :

(قعل ۱

يتاء يفعل أو المضارع •

بناء فاعل ومقعول والمصدر

فعل الأمر ﴾ (٨٨) \*

وني مباحثه التطبيقية عاد فاعتمد مصطلح الماضي القريب (٨٩) ٠

آما المصطلح عند الدكتور مهدى المخزومي فمصطلح متداخل ، ينقصه التحديد ١٠ن الدكتور مهدى المخزومي خلع على أقسام جدوله (الزمني)(٩٠)

تسميات زمنية هي و الماضي ، و المعاضر ، • غير أنه الحق بها تسمية م الله ألم الحق بها تسمية م الله ألم وهي تسمية غير زمنية ، لأن قسما من صيغ الله ألم ينبغي أن تكون في الماضي كما أن جزءا من فروع جدول الماضي ينبغي – في ضوء الزمن ، أن تنتقل الى الحاضر ، وجزه من فروع جدول الحاضر ينبغي أن تنتقل الى المخضر ينبغي

كما أن المدقق في جدول الدكتور المخزومي ينتهي الى أنه جدول صيخ ، وليس جدول صيغ زمنية فهو ينطوى على صيغ لا دلالة فيها على زمن البنة ، واشتملت عليها الفروع الثلاثة الماضي ، الحاضر ، الدائم ،

ويجد الباحث أن اعتماد التسمية الدلالية هي التي تحل قضسية تداخل المصطلحات وعدم استقرار دلالالتها الاصطلاحية ، مقترحاً تغيير مصطلح و الماضي ، إلى و التام ، الذي قال به المستشرق الألماني (كراوس)

<sup>(</sup>۸۸) يېنظر اللمل زمانه واېنيته د من : ۲۸ حشي ۴۸ ۲

<sup>(</sup>۸۹) ينظر ناستر السابق : ۲۷ ٠

رُ٠٩٠) ينظرُ في النحو العربي تقد وتوجيه : ١٥٥ ال ١٥٨ ·

كما مرينا (٩١) بانين ذلك في ضوء نتائج البحت السابق وفي ضوء تتائج النصل الثاني من هذه الرسالة الذي عنوانه: و امكانات الصيغة ، التي هي في جوهرها أن للصيغة معاني أحدها: الزمن • وبهذا سنستقر عند مصطلحات ، و التام > ، و المضارع > ، و الإس > ، و المصادر > ، و صغة فاعل » • • • المندر > ، و صغة فاعل » • • • المندر > ، و صغة

أما اعتماد التسميات الدلالية للمصطلح ، دون التسميات الشكلية له فمردها إلى أمور ثلاثة :

الأول : رواجها في الاستعمال •

النَّاني: حلها لمضلة الزمنية واللازمنية في الصيفة •

الثالث : اشتمالها على تفريعات الصيغة • فقولنا : و التام ، مثلا ، يشمل و تفعل » و و استفهل » . . اللخ

فاذا عرضنا قوله تعالى :

اذا جاء نصر الله والفتح ورایت الناس ۱۰۰ (۹۲) یکون الفعل
 د رای به فی د رایت به :

- · صيغة فعل ماض ·
- · صيغة فعل ماض معناه المستقبل •
- · صيغة فعل ماض خال من الزمن ·

وهذه المزاوجة بين النقائض : هاض ومستقبل وخلو من الزمن ، محيرة ، وتؤدى الى معضلات في مجال التعليم خاصة -

فاذا قلنا :

ورأيت : فعل تأم معطوف على فعل الشرط التام ،
 أمكننا الوصول إلى تطابق بين الشكل والدلالة .

<sup>(</sup>١١) ينظر / ص ٤٦ من الفصل التساني من هذه الرسالة ( امكانات المسيلة ) (١٤) النصر : ١ ـ ٢ ٠

# الزمن والاعراب

لم تظهر في مباحث المنحاة العرب القدماء الا اشارات سريعة تربط بين الزمن وظاهرة الاعراب في اللغة المعربية · ويمكن أن نرجع سبب تقادى النحاة الجمع بين الزمن والاعراب الى أن الزمن مظهر فعلى ، والاعراب مظهر اسمى · والزمن : علامة من علامات العامل ·

والإعراب : علامة من علامات الممول •

ومن هنا كانا كقطبين متنافرين في المنهج النحوى ٠

لقه شطر النحاة بنية العربية ، وفق المعيار الاعرابي ، شعارين :

المعرب : وجعلوا فيه الأسماء ٠

المبنى : وجعلوا فيه الأفعال والحروف ·

غير أن أهم ما واجههم في هذا التقسيم هو اعراب انفعل المضارع ، أو اعراب المعرب \*

# أعراب القعل المصارع :

وقف النحاة أمام ظاهرة اعراب الفعل المضمارع ، وحاولوا ان ينتمسوا لها تفسيرا لا يخرجها عن اطار المنهج .

لقد صرح بأن دحق الاعراب للاسم في أصله ، (١) لأن د الأسماء لما كانت تعتورها المعانى وتكون فاعلة ومقعولة ومضافة ومضافا اليها، ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة هذه المعانى بل كانت مشتركة، جعلت حركات الاعراب تنبىء عن المعسانى ، (٢) ، أما ( الفعل فقسه تطفل بسبب المضارعة ، (٣) وكان علة بناء ( الفعل ) عدم اعتوار المعانى عليه : حيت يتخذ ركنا ثابتا في الجهلة وهذا الركن هو المسئد (١) ، فاذا شابه الاسم يتخذ ركنا ثابتا في الجهلة وهذا الركن هو المسئد (١) ، فاذا شابه الاسم أي جرت عليه المعانى أعرب لأن أهم علامات المشابهة الاعراب أما علة

۱٦ : المصل : ١٦ •

<sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر : ١ : ٧٨ •

<sup>(</sup>٣) للمنل : ١٦ ٠

 <sup>(</sup>٤) ينظر اللغة المربية معاها ومبناها : ۱۰۸ : ۱۰۸ .

الاعراب فمرجعها العامل يقول سيبويه : « فالرفع والجر والنصب والجزم لمحروف الاعراب ، وحروف الاعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين ، (٥) .

ونلاحظ أن سيبويه جعل المضارعة بين الفعل المضارع والاسم مطلقا ، ويتضم ذلك في أمتلته ، على الرغم من أنه لم يصرح الا بعضارعة بين الفعل واسم الفاعل وهو يستند الى طريقة ( الاستبدال ) لبيان تلك المضارعة ، وتعيز هذه الطريقة ، هنهج التوزيع اللقوى الذي اتخذته مدرسة ( بلوهفيله ) منهجا في التحليل (١) ا

يهوى « سيبويه ، استبدائين على اسم الفاعل في الجملة ·

١ ــ الاستبدال الأول بالفعل المضارع والناني بالفعل الماضي ،
 من حيث قبولهما للضميمة التي يقبلها اسم الفاعل :

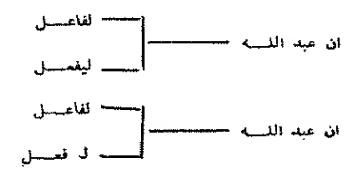

فالتوافق يتم بين المضارع واسم الفاعل ولا يتم بينه وبينه وبين الماشى وعبارته : « تقول « ان عبد الله ليفعل » فيوافق قولك » لفاعل » ٠٠ وتلحقه هذه اللام كما لحقت الاسم ولا تلحق ( فعل ) اللام » (٧) ٠

٢ - التوافق بين المضارع واسم الفاعل من حيث قبول كل منهما
 الوقوع في ( جدول الصاق ) (٨) سوابق Prefixe خاصة بهما :

أل سببسب الأميم

س سسب المسارع

وعبارته : « وتقول سيفعل ذلك ، وسوف يفعل ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنى كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة ، (٩) .

<sup>(</sup>۵) الکتاب : ۱ : ۲۱ -

<sup>(</sup>١٠) نظرية النجو العربي في ضوه مناهج النظر اللغوى المديث : ٣٧ -

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ١: ١٤ ٠

<sup>(</sup>٨) اللغة العربية معناها رميناها : ١٩٢٠

<sup>(</sup>١) الكتاب: ١: ١٤ -

ان المشابهة التي استندت الى حمل الفعل على الاسم باعتبار الفعل معمولا ، تستند في موضع آخر عند سيبويه الى حمل الاسم على الفعل باعتبار الاسم عاملا ، يقول : « فهذا أي صيغة ( فأعل ) جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى مونا » (١٠) .

وعلى الرغم من أن فكرة العمل النحوى تسيطر على نظر سيبويه في تحليل الأبنية والتراكيب اللغوية ، أو تركيبها فانه لم يعض في تأكيد التطابق بين الفعل المضارع وصيغة و فاعل ، ، بل نراه يعود الى منهجه التوزيعي ليجرى استبدالا آخر يقصد ، فيه هذه المرة ، الى التفريق بينهما .

یقول : « ویبین لك انها لیست باسما انك لو وضعتها مواضع الاسماء لم یجز ذلك ، ألا تری أنك لو قلت ، أن یضرب یأتینا ، وأشباه هذا لم یكن كلاما ، (۱۱) .

وكأنه نيه الى أن المضارعة قاصرة على وقوع المضارع وصيغة ( فاعل ) في بعض خانات الجدول التوزيعي ، أما الفعل المضارع واسم الفاعل فمادتان لغويتان مختلفتان ، وسنرى في موضع قابل من هذا المبحث أن البلاغيين يلجئون الى معيار المعنى للتفريق بين مادتي المضارع واسم الفاعل "

وقد توسع النحاة ، بعد سيبويه ، في تحديد مفهوم المتسارعة وتفسير جوانبه ، لقد صرحوا بها كان سيبويه قسه ألم اليه من أن المشابهة بين الفعل المضارع و « مطلق الاسم لا خصوص اسم الفاعل » (١٢) ولجنوا الى الاستبدال بالاعراب لتفسير اعراب المضارع ، فقد عرف ابن مالك المشابهة في « التسهيل » بجواز شبه ما وجب له (١٣) وشرح الأشموني ذلك به « قبوله ( أي المضارع ) يصيغة واحدة معاني مختلفة لولا الاعراب لالتبست « (١٤) فكأن ابن عالك جعل علة اعراب الاسم علمة اعساب الفعساني التي تعتور الاسسم فتوجد المركات الاعرابية تعتور الفعل المضارع فتوجد فيه الحركات أيضا وعلى عبارة الصبان : « يقاس المضارع على الاسم في الاعراب بجامع توارد المائي التركيبية التي يميزها الاعراب » (١٥) .

<sup>(</sup>۱۰) الكتاب : ۱ : ۱۲۴ •

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب : ۱ : ۱۱ ••

<sup>(</sup>۱۲) حاشية الصبان : ١ : ٥٩

<sup>(</sup>۱۳) شرح الأشموني : ۱ : ۲۳ •

<sup>(</sup>١٤) شرع الأشبوان : ١ : ٢٣ ١

<sup>(</sup>١٥) حاشية الصبان : ١ : ١٠ \*

وقد مال النجاة الى تقديم أمنلة نزره للتدليل على تفسير ظاهرة الاعراب في اللغة عامة أو اعراب المضارخ خاصة بحيث تبدو القريتة الاعرابية القرينة الوحيدة الذي تحدد معانى التركيب • وهذا هو جوهو البحث النحوى ومن ذلك :

١ \_ ء كون الاعراب واجبا للاسم : تحو

ما أحسن زيد فأعسل

ما أحسن زيدا مفعول

ما أحسن زيار (١٦١)؟ مضاف اليه

٣ \_ كون الاعراب جائزا للفعل:

أى معانى الإعراب الواردة عليه :

لا تأكل السمك وتشرب اللبن ســـ النهي عن كل من الفعلين -

لا تأكل السمك وتشرب اللبز .... النهى عن الأول واباحة التأني

لا. تأكل السمك وتشرب اللبن سسد النهى عن المصاحبة (١٧)

وقد جعل النحاة ، كما لاحظنا ، علة اعراب الاسم واجبة وعلة اعراب الفسل جائزة ، أى أن معانى الاسم الاعرابية ، مقصورة عليه لا تتعدى الى غيره ، (١٨) ومعانى المضارع الاعرابية ، غير مقصورة عليه ، بل تستفاد بوضع اسم مكانه ، (١٩) ،

وهذه هي دورة الاعراب : يعرب الاسم لأن الاعراب أصل قيه ، ويعرب المضارع ، لأنه يعمل مجله اسم فيعرب لأن الاعراب أصل فيه ،

وقد ركز البصريون في مفهوم المضارعة على العنصر التفسيري الذي ورد عند سيبويه ، وأضافوا اليه عنصرا شكليا آخر • كما يأتي ؛

۱ سه العنصر التفسيرى : و فالفعل المضارع يكون شائعاً فيتخصص
 كما أن الاسم يكون شائعاً فيتخصص ، (۲۰) .

فكأن البصريين فسروا قبولهما سوابق ممنى «Semantic's Prefi» التي أشار اليها سيبويه ، مستندين الى اجراء استبدال بين ( أل ) الاسم و ( س ) الفعل ، باعتبارهما مورفيعي معنى واحد ، على النحو الآتى :

<sup>(</sup>١٦) المسعر السابق : ١ : ٦٠ ٠

<sup>(</sup>۱۷) حاشية الصبال : ١ : ٦٠ ·

<sup>(</sup>۱۸) نامندر تاسته د ۱ د ۱۳۰۰

<sup>+ %+ 2 % 2</sup> death (14)

<sup>(</sup>۲۰) الإنساف : ۲ : ۱۹۹۱ -

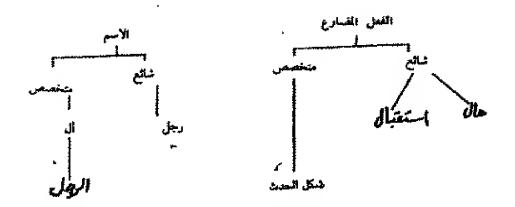

۲ -- العنصر الشكل : « فالفعل المضارع يجرى على اسم الغاعل فى حركته وسكونه \* ألا ترى أن قولك : « يضرب » على وزن « ضارب » فى حركته وسكونه » (۲۱) \*

ان محاولة المطابقة بين عنصر لغوى وقسيمه محاولة تضطرنا ، في كثير من الأحيان الى نوع من التمحل والنعسف بل ان ما لاحظناء من تفسير علة اعراب المضارع يعكس خللا منهجيا ، لأنه يخضم تحليل التراكيب اللغوية الى قرينة لفظية واحسمة هي قرينة المحركة النحوية باعتبارها دالة وحيدة على المعنى اللغوى ، في حين أن العلامة الاعرابية بهفردها لا تعين على تحديد المعنى ، في الله قيمة لهمما بدون تضما القرائن ، (٢٢) ،

وقد كان الكوفيون ، في تفسير أعراب الفعل ، أكثر اقترابا من فهم الظاهرة اللغوية ، فهم يأخذوا بمنطق الشماكلة بين عنصرين لغويبن متقابلين في المعنى والمبنى ، بل جعلوا علة اعراب الأفعال المضارعة « لأنه دخلها المعانى المختلفة والأوقات الطويلة ، (٢٣) -

وحاول الكوفيون أن يربطوا بين التغيرات الحركية النحوية الني تطرأ على آخر صيغة المضارع ، والمعانى التى تتعاقب على تلك الصيغة وزمنها ، ومهما يمكن تفسير صاحب الانصاف من أن معنى الأوقات الطويلة التى دخلت المضارع أن الزمن المستقبل ، أطول من الماضى ، (٢٤) فأنه يعد أول ملحظ يربط ، بطريق ما ، بين الاعراب والزمن .

<sup>(</sup>۲۱) الانساف : ۲ : ۵۵۰

<sup>(</sup>٣٢) الملقة العربية معناها وهيناها : ٣٠٧ -

<sup>(</sup>۲۲) الإنصاف : ۲ : ۲۹۹ •

<sup>(</sup>۲٤) المعادر السابق : ۲ : ۵۵۰ •

# حركة الفيارع والزمن:

کان سیبویه قد قسر رقع المضسارع به « کینونته فی موضع الاسم » (۲۵) • ولما کان الاسم پرتفع بحسب موضعه فی الترکیب • ولما کان المضارع پشابه الاسم ارتفع هو آیضا فی مواضع : وزعها سیبویه کها یائی :

- ١ ... في موضع اسم مبتدأ ..... يقول زيد ذاك ٠
- ٢ ــ اسم بنسى على مبتدا ـــــ زيد يقول ذاك ٠

٣ ــ اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبنى على مبتدأ ـــ هذا رجل يقول ذاك .

- ٤ ـ اسم مجرور ــــ هذا يوم آتيك ٠
- ٥ ــ اسم منصوب ــــ حسبته ينطلق (٢٦) ٠

فأذا اعترض به هلا يقول زيد ذاك ، رد سيبويه هذه الجملة الى بنيتها الاعرابية التي هي :

« يقول زيد ذاك » و « يقول » في موضع ابتداء عنده لأن « ملا لا تعمل في اسم ولا فعل فكأنك قلت ( يقول زيد ذاك ) ٠٠٠ » (٢٧) .

وقياسا على و هلا ع يمكن تفسير تركيبات ك و ليت زيدا يفعل ه و « لعنه يفعل ه و « لعنه يفعل ه و و و لعنه يفعل ه و و ينظر الى هذا من تركيب أدوات زمن وأفعال • ك و كان يفعل ه و نفو ينظر الى هذا التركيب من خلال وجود العامل و كان ، وتأثيره في الاسم ، أو تأثيره في الفعل الذي يحل محل الاسم بوصفه خبرا (٢٨) لكن الذي واجه سيبويه هو الفعل المضارع المرفوع بعد أدوات النصب عدا و كي ه و « لن » •

ان الفعل المضارع يرتفع وينتصب في تركيب واحد ، بتأثير عامل واحد ؟ كالقول :

إذن اطنه فاعلا سسب برقع اطن ونصبه وحسبته شتبتی فاثب علیه

<sup>(</sup>۲۰) الکتاب: ۳: ۹ و ۲۰

<sup>(</sup>۲۱) الكتاب: ۳: ۱۰

<sup>(</sup>۲۷) الکتاب : ۳ : ۲۰

<sup>(</sup>۲۸) پتظر ۱۰ اکتاب : ۳ : ۱۱ ر ۲۲ ،

وقوله تمالى . الخلا يرون الا يرجع ، (٢٩).

ومن هنا قان كينونة الأفعال المضارعة في موضع الأسماء ترفعها . كما يرفع الاسم كينوننه مبتدأ (٣٠) تضطرب الى حد كبير · وقد قدم سيبويه تفسيرين لرفع المضارع وتصبه في تركيب واحد ·

الأول ذو ملحظ ومنى: يقول: وتقول اذا حدثت بالحديث: « اذن اطنه فاعلا » و « اذن اخالك كاذبا ، ، وذلك لأنك تخبر انك تلك الساعة في حال ظن وخيلة .

ولو قلت : ، اذن أطنك ، تريد أن تخبره أن طنك سيقع لنصبت ، وكذلك ، اذن يضربك ، اذا أخبرت أنه في حال ضرب لم ينقطع ، (٣١) .

ويبدر أن سيبويه يربط بين حركة الاعراب في الفعل وزمن هذا الفعل فالفسمة هنا علامة على أن زمن الصيفة هو الحاضر ، والفسعة على أن زمن المدينة هو الحاضر ، والفسعة على أن زمنها هو المستقبل ·

لكن تعليل سيبويه هذا لا يعد خروجا على ربط وجود الحركة بوجود العامل ، ولا يجعل لها سمة دلالية خارج اطار هذا الفهم ، فقد انتهى الى أن الضمة انها لحقت هذه الانعال لانها ، خرجت من باب أن وكى لأن الفعل بعدها غير واقع ، (٣٢) ،

فكأن سيبويه يعهد الى نوع من القياس على أدوات تنصب ويكون الفعل بعدها غير واقع ، فاذا كان الفعل واقعا فانه مشير الى أن هذه الأدوات ملفاة. فيرتفع الفعل حينذاك ،

أن ذاوية العمل هي الزاوية الرئيسة التي ينظر منها مديبويه الى هذا التركيب ·

الثنائي ذو ملحق دلالى: وهو ارتفاع المضارع وانتصابه في تركيب واحد بتأثير عامل واحد ، فالمضارع يرتفع اذا كان تحققه في المستقبل على وجه مقطوح به : وكانه يتحقق الآن ففي قوله تعالى :

د علم آن سیکون منکم مرضی ، (۳۲) ٠

<sup>· 44 : 4 (</sup>Y1)

<sup>(</sup>۳۰) پنظر الکتاب : ۲ : ۱۰ :

<sup>(</sup>۳۱) الكتاب : ۲ : ۲۱ •

<sup>(</sup>۲۲) الکتاب : ۲۲ - ۲۱

<sup>(</sup>۲۲) للزمل : ۲۰ ۰

قال : ﴿ لأَنْ ذَا مُوضَعَ يُفَيِّنُ وَايْجَابٍ ﴾ (٣٤) •

فكأن القطع بتحقق الحدث في المستقبل وعدم القطع بتحقق الحدث في المستقبل هو مدار حركة الفعل فتقول : « ما علمت الآآن تقوم ، اذا ثم ترد أن تخبر أنك علمت شيئا كائنا البتة ولكنك تكلمت له على وجه الاشارة كما تقول : أرى من الرأى أن تقوم ، فأنت لا تخبر أن قياما قد ثبت كأننا أو بكون فيما بستقبل ، (٣٥) .

وهذا هو مدار الفرق بين ، أن ، الناصبة و ، أن ، المخففة في البحث النحوى · ، الناصبة تدخل على ما ليس بمسنفر والمخففة تقتضى تأكيد الشيء وثبوته واستقراره ، (٣٦) ·

ريمكن أن نضع المخطط الآتي لنحليلات سيبويه في هذا الباب :



<sup>(</sup>۲۱) الكتاب : ۲ : ۱٦ .

<sup>(</sup>۵۰) الکتاب : ۲ : ۱۳۸ م

<sup>(</sup>٢٦) حاشية العبان : ٣ : ٢٨٣ .

أما الكوفيون فقد صدروا في تفسير تعاقب حركتي الرفع والنصب على آخر المضارع ، عن ملحظهم في ابعاد المضارعة بين الفعل المضارع والاسم : فقد فسروا رفع المضارع بعامل علمي ، فذهبوا الى أنه رفع و لتعريه عن العوامل الناصبة والجازمة ، (٣٧) .

أما الكسمائي فقد ذهب إلى أنه « يرتفع بالزائد في أوله » (٣٨) فكان الكوفيين والكسائي ربطا بين العامل والحركة مطلقا ، الكوفيون بعامل عدمي والكسائي بعامل من بنية الفعل مغفلين تغيرات الحركة وما يطرا على التراكيب من تغيرات في الدلالة والزمن .

أما جزم المضارع فلم يعقد سيبويه بين حركته (السكون) والزمن فلم تنطو علامة السكون على امكانات زمنية ، ولم تتر أمامه ما أثارته حركتا الرفع والنصب من دلالات مختلفة ، ولهذا اكتفى بجعل علة جزم المضارع الواحد أو المضارعين في الشرط بتأثير العوامل (٣٩) وانصبت المباحث بعد سيبويه على تعليل ظاهرة الجزم في المضارع (٤٠) ، وربطت بعض المباحث بين حالة سكون الفعل المضارع وأصسله في و ظاهرة الاعراب ، أي بنائه ، فرأت و أن سيسكون الفعلين سيسكون بناء لا اعراب ، (٤١) .

أما المباحث المعاصرة فقد تابع أغلبها المباحث القديمة ، وصدر رأى عن الدكتور صفاء خلوصى يربط فيه بين حركة الاعراب في مضسارع الشرط ، وحالة اسلوب الشرط ذاته ٠

افترض الدكتور صفاء خلوصى و أن حالة الشرط على درجة من الذاتية بحيث لا يتسع المجال لتشكيل أواخر الكلمات والسكون بحكم رسمه ( (٥) = صفر ) يشير إلى انعدام المركة ، ولهذا تطابق مع الذاتية التي عليها حالة الشرط (٤٢) ه

وكان ينبغى للدكتور صفاء أن يعود الى علم الأمسوات ليزن المركان - ثم ان اللياتية الشرطية ضرب من ضروب المسفة الادبية لا اللغوية -

٠ (٧٧) الإنساف : ٢ : ١٥٥ ٠

<sup>(</sup>۸۳) الانساف : ۲ : ۲۵۰ ۰

<sup>(</sup>٣٦) ينظر الكتاب: ٣ ٠ ٨ ٠

<sup>(</sup>٤٠) واهم مظهر لهذا التعليل نجله في كتاب أسراد العربيسسسة : ١٣٢ ، وشرح الكالمية : ٢ : ٢٥٤ ، ٢

<sup>(</sup>٤١) المرتجل : ٣١٦ ٠

<sup>(</sup>٤٢) مجلة الأستاذ / مقالة في النحو المنطقي : ١٣ : ١٠ -

غير أن ما يهمنا في هذا المجال أن تعرض للمباحث المعاصرة التي فسرت الحركة في المضارع تفسيرا زمنياً •

لقسد ظهرت أول السامية وقد جعل عنوان مبعنه هذا ما الأزمنة وركليان: (فقة اللغات السامية) وقد جعل عنوان مبعنه هذا ما الأزمنة وحالات الاعراب م (٤٣) غير أنه لم يكن يعنى بالاعرا بالا الحركات في أواخر الأفعال سواء أكانت حركات اعراب أم حركات بناء • فقد توخي في الأساس دراسة أواخر السيخ الفعلية أى النهايات أو الاعجاز دراسة تاريخية وقد تعقب نهايات الصبيغ في العربية والعبرية والحبشية والآدامية الفربية والتحولات التي تطرأ عليها ووجه أنه و في البابلية والآشورية ينتهي الفعل بالفتحة (٥) التي ترمز غالبا الى مواصلة سرد القصص، (٤٤) وانتهى بحثه في نهايات الصبيغ الزمنية في اللغات السامية الى أن و هذه النهايات قد اختلط استعمالها في وقت مبكر ، وأصبحت فيما بعد عديمة القاعدة كليا و (٤٤) •

وقد أشار بروكليان في مبحثه المقتضي هذا الى نهايات المضارع . مرجعا أنه و وجدت في السامية الأولى ، امكانية التفرقة بالنهايات بين بعض العلاقات الاعرابية في المضارع ، (٢٤) .

وهكذا يبدنا بروكلمان بملاحظة مهمة في هذا المجال : فلما كانت صيغة المضارع أقدم صيغة فعلية في السامية الأولى أي أنها كانت الشكل الزمني الوحيد ، ولما كان الاعراب ، وهو ظاهرة سامية ، قد لوحظ في تلك الصيغة ، أمكن افتراض علاقة تاريخية بين التغيرات الاعرابية والتغيرات الزمنية ،

لكن بروكلمان من جهة ثانية لا يمدنا بها يساعدنا في ملاحظة القاعدة التي تحكم علاقة العلامة الاعرابية بالزمن ٠

ومن المدهش أن نجد باحثاً عربيها معاصرا ، من غير اللغويين ، يتصدى للعلاقة بين الزمن والاعراب وهو الأستاذ عباس محمود العقاد اذ وجد علاقة ما بين معنى « النقى » والزمن : أو بين حركة هذا المعنى والزمن قسم العقاد النفى في العربية من حيث معناه الى أربعة أقسام \* على النحو الآتى :

<sup>(</sup>٤٢) فقه اللغات السامية : ١٩٣٠ •

<sup>(14)</sup> فقه المُلفات السامية : ١١٥٠ -

<sup>(44)</sup> المستر السابق : ١١٥ -

<sup>(</sup>٤٦) المستر السنة : ١١٤ -

| نفى المسيح                                                                        | تقى المرتقسب                                                            | نفى الانبغساء                                 | تغى الحدوث         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| لسن السن السرق الشمس من الغرب ) فهو يقرر امتناع ذلك لسبب عند المتكلم ، قاطع يمنعه | لما<br>( لما يحدث<br>حفظ) وحمو<br>يترقسب أن<br>يحدث بعد<br>قليل أو كنير | ما يحدث هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لم<br>و لم يحادث ) |

(£V)

ويعنى ذلك أن هناك أنواعا من المنقى ، لكل نوع معناه المستقل به ، ولكل نفى زمن يستقل به ، كما أن لكل نفى حركة اعرابية يستقل بها ، وقد انتهى الأستاذ العقاد الى أن الفعل عيت أر بموقعه من الأداة النافية ومعناها ، فليس هو منقطعا عن العلاقة الزمتية ، بل هو متأثر بها في لفظه ومعناه ، ف و لم يفعل ه غير و لن يفعل ه وغير ه ما يفعل ه . وهو اختلاف بدل على ارتباط العلاقة الزمنية بعلاقة الاعراب ه (٤٨) غير أن الأستاذ العقاد يجد أنه يتعذر و تعليله ( الزمن ) من ناحية الإعراب ه (٤٩) ،

والفرق بين هذه النظرة ونظرة النحاة ، أن الثانية درست (الأدوات) بوصفها عوامل فجعلت لها نسقا باعتبار الحركة الاعرابية فلم تدقق في حركة الزمن في هذه البنى اللغوية ، وبعبارة أخرى لم يجد النحاة مما انتهوا اليه من نتائج ، علاقة ما بين ظاهرتى الزمن والاعراب في النغة العربية وقد أمن ذلك منطلقهم الذي أشرنا اليه في مفتتح هذا المبحث

لقد نظروا الي :

حركات اعرابية واحدة + أزمان مختلفة وحركات اعرابية مختلفة + أزمان واحدة

 <sup>(</sup>٤٧) ينظر مجلة مجمع اللغة العربية /مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ١٤ .

<sup>(</sup>٤٨) مجلة مجمع اللغة المربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ١١ •

<sup>(21)</sup> المصدر السابق : ١٤ : ١١ ٠

كما فيما ياتي:

لا يذهب .... نغى + رفع + مستقبل

ما يذهب سبب نفي + رفع + حاضبر

لم يذهب سنست مجزوم سنست عباض

ان يذهب سيس مجزوم سنسب مستقبل

أن يذهب سسسه منصوب سسسه مستقبل

لا تذهبيه بسبب مجسروم بسبب مستقبل

أما العقاد فقه وضع ما يشبه المعادلة الآتية :

الجملة .... المعنى ... العلامة الاعرابية ... الزمن -

وفى هذه المعادلة يفترض أن أى تغيير فى أى ركن ينبغى أن يصلحبه. تغيير فى الأركان الأخرى • كما فى المخطط الآتى :

الجملة .... المعنى ... العلامة الاعرابية .... الزمن

لم يفعل .... نفي الحدوث ... السكسسون .... الماضي

لما يفعل .... نفى الحدوث المرتقب .... السكون ... الماضى ( المعتد.

الى الحاضر ).

ما يفعل .... نفى الاتبعاء .... الرفع ... الحاضر أن يفعل ... نفى المنسسع ... النصب ... المستقبل

ولم يحاول العقاد أن يلاحظ فرضيته هذه في بنية المضارع المنبت - لكن ينبغي أن يقال أنه كان يتلمس منطلقات بحث في زمن اللغة العربية • وهو أول باحث غير متخصص بنير مسألة العلاقة بين الزمن والاعراب • ويطبقها على موضوع ( النقي ) •

وقد عرض باحنون لغويون لهذه العلاقة ، وقد أشار عدد منهم اليها ، اشارات عابرة ، فكانه لم يجد فيها منفذا يسلكه لاكتناهها ، فصاحب ( الأنسنية العربية ) الدكتور ريبون طحان يرى أن و الاختلاف في الحركة . بين صيغتى (٥٠) و لم يفعل ، و و لن يفعل ، لا يؤدى الى وظيفة نحوية ، بل يكشف المعنى المراد من النفى في كلا المالين ، (١٥) .

أما الدكتور محمد كامل حسن فقد ذهب مذهبا تعليليا ، فقرر أن. الفعل لا يتغير اذا كان ماضيا ، لأن ، الأحداث الماضية لا تتغير .

<sup>(</sup>٥٠) الأمنع تركيبي •

<sup>(</sup>٥١) الألسنية العربية و ٧ و ٩ ٠

ويرفع اذا دل على تقرير حقيقة 🕫

ويجزم أذا دل على حدث معلق على حدث آخر ، كما في فعل الأمر . وجواب الشرط •

أو لم يتم كما في المضارع المنفى بد لم » • وينصب فيما عدا ذلك (٥٢) •

وهذه المحاولة لتفسير حركتي الاعراب والبناء خضعت لتأثير فكرة تبسيط العربية المعاصرة التي دعا اليها الدكتور محمد كامل ، غير أنه في تعليلاته واستنباطه أحكاما تستند الى الملاحظة الشكلية الساذجة لم يعرز التبسيط ولم ينج من الخطأ فاذا كان المبنى لا تتغير حركته لأن الأحداث الماضية لا تتغير ، فلم تتغير حركة الماضي في مواقع الاستاد الى الضمائر ؟ هنا ينبغي أن يؤمن اجابة تنظوى على عناصر صوتية ، وكيف تفسر - في ضود قاعدته - بناء المضارع ؟ والاعراب في الأسماء وهي ليست أحداثا بصيبها التغيير ؟

واذا كان المضارع يرفع اذا دل على تقرير حقيقة فانه في التحضيض والعرض والتصنى والترجى يكون مرفوعا داخل أساليب انشائية وهي ليست أساليب تقريرية ٠٠٠ الى آخر الاعتراضات التي لا يمكن معها أن تستقيم تلك المحاولة •

وقد كرر الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى الشيء ذاته ، فقد صحد عن النظر التعليل النحوى وضم اليه شتاتا من الآراء المعاصرة محاولا الوصول الى (نظرية) في تفسير حركة الاعراب والبناء في الفعل قال:

د فاذا أطلق الفعل من القيام الذاتي بني على أخف الحركات وهو
 الفتح وذلك هو الفعل الماضي ٠

فاذا أطلق « المضارع » من القيد الذاتي أو اللفظي عاد الى ما يتحقق من الرفع .

قاذا قيد مدلوله بالقيد اللفظى نزل من الرفع الى النصب تارة ، واتى الجزء الذى يقطع عنه حركات الاعراب تارة أخرى (٥٣) .

وهذا تلخيص لنظرية ( العامل ) النحوية بمصطلحات المناطقة فكأن ( القيد ) و ( الذاتي ) و ( أطلق ) و ( نزل من مرتبة ) ، ألفاظ استهوت الدكتور الجواري وأوهبته بعدم محاكاة القدماء .

<sup>(</sup>٥٢) يعظر اقلقة العربية الماسرة : ١٠٣ و ١٠٤٠ •

<sup>(</sup>٩٣) تحر القمل: ٢٦ ٠

ومها صدر عنه في هذه المسألة قوله « أن الرفع مرتبة الفعل عدوما لأن القعل دائماً في موقع المسئد » (٥٥) • وهذا هو رأى سيبويه الذي عرضنا له (٥٥) « كينونته في موضع الاسم » (٥٦) :

لکن الفرق بین سیبویه والجواری أن الأول لم یقل بان للفعل مرتبات فی الحرکة بل حاول أن یقسر ظاهرة اعراب المضارع حین یکون مرفوعا ، وهو منحی لفوی ، ولیس منحی عقلیا مجردا .

ان أهم محاولة وأوسعها ، بحثت علاقة الاعراب بالزمن هي محاولة الدكتور مهدي المخزومي .

أبعد الدكتور المخزومي بحت العلاقة بين علامة البناء والزمن ، ولذا نظر الى الحركة المتغيرة ودلالة هذا التغير على الزمن ، ولم ينظر الى الحركة الثابتة ،

وتلك أهم مقومات النظر ، في المنهج الوصفي ، أي :

الحركة الأولى = زمن ا

والحركة الثانية = زمن ٢

والمركة التالئة = زمن ٣

إما علامة البناء فتدرس في اطار المنهج التاريخي لظاهرة الاعراب

وجد الدكتور المخزومي و أن حركات آخره ( المضارع ) تتعاقب التعاقب الدلالات المختلفة و (٥٧) فكأن الدلالة الزمنية في المضارع تطلب حركة خاصة بها ، كما أن المعنى الوطيقي للاسم ( الاسناد ، الاضافة ) يطلب حركة خاصة به ، فصارت الحركة علامة زمن في الفعل ، بعد أن كانت علامة معنى وظيفي في الاسم ، ويجرى الدكتور المخزومي التوزيع الآتي :

اما أن تدل على ألماضسس فيرفسع

أو أن تدل على المستقبل فينصب

فاذا دلت على غير الحاضر والمستقبل لم يكن لها غير الجزم (٥٨) .

<sup>(14)</sup> للصدر السابق : ۲۸ ٠

رده) ينظر من ١٣٦ من عدَّهُ اللصل -

<sup>(</sup>۲۰) الكناب: ۳ : ۴ •

<sup>(</sup>۵۷) في النحر العربي نقد وتوجيه : ۳۰۰ ٠

<sup>(</sup>٥٨) في النحو المربى : نقد والوجيه :٣٠٠ ٠

وأهم ما في تحليل الدكتور المخزومي أو ما أضافه أنه جعل عدم دلالة الصيغة على الزمن بأزاء دلالتها على الزمن ، فنشأ بدلك ما يمكن أن يكون نسقا system يحكم العلاقة بين الزمن والاعراب -

ويمكن وضع المخطط الآتي لتوضيح رأى الدكتور المخزومي عدا :

#### المضسارح



غير أن جملة من الاعتراضات تواجه هذا التصور:

الأول : أن ( يفعل ) يرقع بعد « السين » و « سوف » وزمنه المستقبل على خلاف ما قرر الدكتور المخزومي .

النائى: أن ( يفعل ) فى العرض والتحضيض والترجي والتمنى يرفع ك: • ملا تفعيل ، و • لعلك تفعل ، و • لعلك تفعل ، و الصيغة هنا واقعة فى سياق الانشاء الطلبى ، أي لا نص فيها على زمن ، فكان حقها وفق رأى الدكتور المعزومي أن تكون ساكنة .

الثالث: أن هذا النسق يغفل المركب المكون من « كاد + يفعل » : الذى يدل على الماضى المقاربي ، وصيغة « يفعل » فيه مرفوعة ولم تدل على الحاضر .

الرابع : أن د يفعل ، يرفع بعد كان ويدل مركبهما على جهة من جهات الماضى ، وهو الماضى المستمر ، ولم يشر الى الحاضر ، كما يفترضه النسق السابق .

الخامس: يلغى الربط بين الزمن والاعراب وفق هذا التصور ، فروق المبهة في الزمن ، كالفرق بين هاخذ، ، هكانه ، همازال، في المعاضر ، و « لم » و « لما » في الماضي ، و « السين » و « سوف » في المستقبل مما نتوفر على دراسته في المباحث التي تعقدها على دراسة الزمن تطبيقيا .

واذا كان توجيسه الاعتراض الأول ممكنا بالرجسسوع الى تحليل سيبويه (٥٩) أى النظر الى المستقبل « سوف » و « السين » بكونه محقق الوقوع ، أو مقطوعا بوقوعه فكانه محقق ، كانه حاضر ، فان الاعتراضات الأربعة لا يمكن ردها .

وهكذا تخلص من هذا المبحث الى أن محاولة تكوين و قاعدة ، ما للعلاقة بين الزمن والاعراب ستنتهى الى وضع و استستاءات ، غير محدودة في جانبها .

# الاعراب والزمن في صيغة ( فاعل ) :

جعل سيبويه المشابهة بين ( اسم الفاعل ) و ( الفعل المضارع ) من حيث المعنى والعمل • قال : و قاذا أردت فيه ( اسم الفاعل ) ما أردت من ( يفعل ) كان نكرة منونا : فأذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك وتقول : و هذا ضارب عبد الله الساعة و ، فيعناه وعمله مثل : و هذا يضرب زيدا الساعة و (١٠) فالمعنى هو زمن المضارع : الحال والاستقبال • والعمل هو احداث النصب في المفعول •

أيْ أن ( اسم ) الفاعل يعمل ك ( الفعل ) المشارع اذا :

۱ ــ کان نکرته ۰

٣ ... كان منونا أي نكرة مقطوعة عن الإضافة -

<sup>(</sup>٥٩) ينظر : ص ١٣٧ من هيدا النصل -

<sup>(</sup>۲۰) الکتاب : ۱ : ۱۹۱

٣ ... فأذا عمسل اكتسب الزمن الصرفى لمبيغة المضارع وهو اما المعاضر واما المستقبل -

إن الشرطين الأول والثاني يبعدانه عن الإسمية ويصنفانه في الفعلية مطلقاً \* أما النقطة الثالثة فتقربه من المضارع دون فعلى الماضي والأمر •

و ( العمل ) عنه سيسيبويه الملحظ الرئيس في هيذه المطابقة ، والتركيبات التبي ينشئها تستند اليه

وألمح سبيبويه الى ذلك بقسوله : « لانه إنما شببه بماضارعه من الفعل ، (٦١) أي المضارع ، حيث تتخذ هذه المضارعة سمات صرفية ﴿ زَمَنَ الْمُصَارِعِ ﴾ وسنمات تحوية (عمل الفعل) وأبعد ، من ثم ، المضارعة ـ بين اسم الفاعل والفعل الماضي وعبارته : « فلما أزاد سوى ذلك المعنى (أي ممنى الحاضر والمستقبل) جرى مجرى الأسماء التي من غير ذلك الفعل يا (٦٣) وذلك في قوله : « هذا ضارب عبد الله وأخيه » وجه الكلام. وحده الجر : لانه ليس موضعا للتنوين • وكذلك قوله : و د هذا قاتل عمرو أمس وعبط الله ۲۰۰ » (۱۳) ٠

فكأن سبيبويه دفع ما سنماء ( اسم الفاعل ) تحو الاستمية بمسد أن جعله معرفة بالإضافة ومن ثم لم تبسه له صسفة ( الفعل ) • وقه لفق تركيبات يعرض فيها لوجوه الاعراب قال : « وأو قلت هذا ضارب عبد الله ( باضافة ضارب ) وزيدا ، جاز على اضمار فعل أي ه وضرب زيدا ، لأن معنى الحديث في قولك : و هذا ضارب زيد ، : و هذا ضرب زيد! ، وأن کان لا یعبل عبله ۽ (٦٤) ٠

والواضيع أن ( الزمن ) ملحظ ثانزي نتج عن العمل عرضا • ويعني. ذلك أن الفعلية والاسمية تتنازع بنية ( فاعل ) : فقى بنيتها حدث واصف. واسم موصوف - وهي : إي صيغة ( فاعل ) ، في الاستعمال تنزع اما نيحو الفعل واما تبحـو الاسسم فاذا تكرت وتونت أو اقترنت بـ ( ألُّ ). الموصولة نزعت نعو الفعل فعملت ، فأذا لم توصل بشيء أو أضيفت نزعت نحو الاسم ، أي تحولت الى (.وصف ) اسبعي فقط .

غير أن النحاة لم يجيبوا ، وفق تسلسل المفسارعة عن السؤال الآتى :

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب: ۱ : ۱۷۱ -

<sup>(</sup>۲۲) الصندر السابق : ۱ : ۱۷۱

<sup>(</sup>۱۲) الصنفر السبه : ۱ : ۱۷۱ ۰

<sup>· 147 · 141 : 4</sup>mái (75)

ما الذى يجمل ( الاسم ) يدل على الزمن الماضى ؟ أو بعبارة أخرى ، اذا تحول ( اسم ) الفاعل عن الفعلية فلم يدل على مضى ؟ ويبدر أن النحاة أرادوا التفريق بين ( اسم الفاعل ) المضاف سواضافته من قبيل الاضافة اللفظية سو ( اسم ) الفاعل المقطوع عن الاضافة ، أى المنون ، فكأن بناء ( فاعل ) يحتفظ بسمته الفعلية ، أضيف ، أم لم يضف ، نون أم اقترن بد أل ) ،

وعلى أية حال فان التحليل كان يهدف ، في الأساس ، الى التفريق بين صيغة تعمل وصيغة لا تعمل .

وأها الزمن فلم يكن الا ملحظا ثانويا • وهذا هو الذي يفسر عمل بناء ( فاعل ) اذا و ولى ما يقربه من الفعلية بأن ولى استفهاما به نحو : ه أضارب زيد عمرا ، (٦٥) • أو و وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا ، (٦٦) • فلم تحل الألف واللام بينه وبين الفعلية ، ولم يعد شرط الزمن قائما • كما أن ذلك هو الذي يفسر أن بعض النحاة تخلى عن شرط الزمن حين رأى أسماء فاعلين نكرات منونات ، نعمل مع دلائتها على الزمن الماضي كما سنمرض لذلك في موضوع آخر من هذا المبحث •

وقد قفزت صيغة و فأعل ، في الحقل الصرفي عند الكونيين لتكون ، باعتبار الزمن ، قسيم الماضي والمستقبل و المضارع ، وأطلق عليها الدائم (٦٧) ،

وقد أنحا الدكشور المخزومي منحي الكوفيين فجعل جدوله الزمني ذا شعب ثلاث : \* المأخي ، الحاضر ، الدائم \* (١٨) ويعني ذلك أن الملهج النحوى الذي استند في اختبار التراكيب اللغوية الى الميار الاعرابي أنتج صيفتين زمنيتين هما : ( فأعل ) منونة تشسير الى الحاضر والمستقبل ، و ( فأعل ) ، يلا تنوين ، تشير الى الماضي .

ولنا بعد كل ما تقدم أن نعترض على دلالة صبيغة و فاعل ، بذاتها على الزمن بما ياتى :

ان التدليل على أن صيفة ( فأعل ) متولة تشير الى الزمن التخيد صيبان :

### الأول : الحمل على المصارع ،

ነደሌ

<sup>(</sup>٦٥) شرح الأشسوني ١ ٢ : ٣٣٩ -

<sup>(</sup>٦٦) شرح ابن عقبل : ۲ : ۸۹ ،

<sup>(</sup>٦٧) يتظر الدرس التحري في بقباد : ٣٧ -

<sup>(</sup>٦٨) في النحر العربي نقد والوجيه : ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٨٨ -

الثاني : علاحظة وجوء الاستعمال ٠

أما الحمل فهو مردود هنا ، لأنه يطابق بين مادتين لغويتين مختلعنين، ونذكر بأن سيبويه الذي اسستعمل مصسطلح المضمارعة نبه الى هذا الاختلاف (٦٩) .

وفي ملاحظة وجوه الاستعمال اضطرب البحث النحوى ، فقد عرض سيبويه للآيات :

١ ـ « كل نفس ذائقة الموت » (٧٠)

۲ ـ » انه مرسطو الناقة » (۷۱)

٣ ... « ولو ترى ال الجرمون ناكسو رؤوسهم » (٧٢)

\$ - « غير محلي الصياد » (٧٧)

فحمل معناها الزمني على معنى الآية : «ولا آهين البيت الحرام» (٧٤).

وجعل حذف التنوين من أسماء الفاعلين في الآيات من ( ١ الى ٤ ) على الاستخفاف (٧٥) .

فكان سبطوح الآيات تشدير الى بناها العميقة على النحو الآني :

١ ... كل نفس ذائقة الموت ٠

٢ ــ أنا مرسلو الناقة

سنرسل الناقة

ستذوق الموت

٣ ــ ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم

سينكسون راوسهم

٤ ــ غير محلي الصيد

محلين الصيد

وهذا هو معنى قوله : « وليس يغير كف التنوين اذا حدّفته ، مستخفا ، شبيتا من المعنى ولا يجعله معرفة ، (٧٦) .

<sup>(</sup>۲۹) ينظر الكتاب : ۱ : ۱۶ -

<sup>(</sup>٧٠) أَل عَمْرِ إِنْ ١٨٥٠

<sup>(</sup>۷۹) اللمي : ۲۷ -

<sup>(</sup>٧٢) السبيدة : ١٢ •

<sup>· · · : 2480 (</sup>VT)

<sup>··</sup> Y: saltti (YE)

<sup>(</sup>۵۷) ينظر الكتاب : ۱ : ۱۹۹

<sup>(</sup>٧٦) الكتاب : ١ : ١٦١ •

وقد العقد الباب السابع من ( اعراب القرآن ) المنسوب للزجاج، على أسماء الفاعلين مضافة الى ما بعدها بمعنى الحال والاستقبال •

وقد اشتملت عليها الآيات الآتية :

۱ ــ « مالك يوم الدين » (۷۷)

۲ سـ « هديا بالغ الكعبة » (۷۸)

۳ ... « ثاني عطفه » (۷۹)

£ -- « ولا الليل سابق النهار » (٨٠)

ه .. « انكم لذائقو العذاب الآليم » (٨١)

۲ ــ « هل هن كاشفات ضره » (۸۲)

۷ ـ « هل هِن ممسكات رحمته » (۸۲)

۸ ـ « فلما راوه عارضا مستقبل او دیتهم » (۸٤)

۹ ــ « منابر من يتخشاها » (۸۵)

ويقرر الزجاج أن ه علم ( أسماء الفاعلين ) اذا أضيفت خالفت اسْمَافَتُهَا اصْمَافَةَ المَاضَى ، (٨٦) •

وقد عرض ، أيضا ، لأسماء الفاعلين المضافة الى مضمر وهي تعنى الحال والاستقبال • وذلك في :

۱۰ ــ « عارض ممطرنا » (۸۷)

۱۱ ـ د انکم ملاقوه » (۸۸)

۱۲ ـ « هم بالغوه » (۸۹)

<sup>(</sup>۷۷) ئۇغانچە : ك -

<sup>·</sup> go : sailt (YA)

<sup>(</sup>۲۹) الحج : ٢

<sup>(</sup>۸۰) پسی: ۱۹۰۰

<sup>(</sup>۸۱) المناقات : ۲۸ •

<sup>(</sup>۸۲) الزمر : ۲۸ ۰

<sup>(</sup>۸۲) الزمر : ۸۲ ۰

<sup>(</sup>٨٤) الأحقاف : ٢٤ ه (۸۰) النازهات : ۵۰ ۰

<sup>(</sup>٨٦) نعراب القرآن : ١ : ١٦٣ -

<sup>(</sup>۸۷) الأحقاف : ۲۶ ۰

<sup>(</sup>٨٨) البقرة : ٢٢٢ -

<sup>(</sup>۸۹) الأعراف : ۱۷۰۰

۱۳ ـ « هم ناسکود » (۹۰)

۱٤ سـ « لم تكونوا بالغيه » (٩١)

۱۰ ــ « ماهم ببالغیه » (۹۲)

۱۳ س « انا منجول واهلك » (۹۳)

و فالهاء والكاف عند سيبويه في موضع الجر بالإضافة لكف النون،
 وعند الأخفش في موضع النصب بدليل قوله تعسال و وأهلك و (٩٤)
 وسيبويه يحمل قوله و وأهلك ۽ على اضمار فعل و (٩٥)

ولم يحتكم الزجاج الى الزهن لتقرير أن أسماء الفاعلين هنا ليست مضافة وانما هنونة ، بل احتكم الى العلاقة بين أجزاء البتركيب النحوى لتقرير ذلك ،

ففى قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » رأى « أن « ذائقة » ليست مضافة الى « الموت الآنها اذا أضيفت عرفت ، قاذا عرفت « لم تجر خبرا على « كل » لأنه لا يكون المبتلط فكرة والخبر معرفة » (٩٦) وهذا حق غير أن « المعرفة » هنا مفترضة لأن اضافة اسم الفاعل من « باب الإضافة غير المحضة ( التي ) لا تفيد الاسم تخصيصا ولا تعريفا » (٩٧) ،

والزمخشرى يذهب الى أن اضافة ( مهلكو ) فى قوله تعالى : « انا مهلكو أعل هذه القرية » (٩٩) : « اضافة تخفيف لا تعريف » (٩٩) أما دلالة الآية « كل نفس ذائقة الموت » (٩٠٠) فتشير الى حقيقة من حقائق الموجود ، أكثر مما تشير الى أمر يحلث فى زمن ، أى زمن • كما أن قوله تعالى : « غير محلى الصيد » (١٠١) جاء فى سياق « عقود الله التى عقدهما

<sup>(</sup>۹۰) الحج : ۱۲۰۰

<sup>(</sup>۹۱) النجل : ۷ •

<sup>(</sup>٩٢) غافر : ٥٦ ٠

۲۲) العنكبوت : ۲۲ •

٠ ٣٧ : المنكبوت : ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٥٥) اعراب القرآن المنسوب للزجاج.: ١ : ١٦٢ -

<sup>(</sup>٩٦) اعراب القرآن المنسوب للزجاج : ١٦٠

<sup>(</sup>۹۷) شرح ابن عقیل : ۲ : ۳۱ •

<sup>(</sup>۱۸) المنكبرت : ۳۱ -

<sup>(</sup>۹۹) الكشاف : ۲ : ۲۰۰ (

<sup>(</sup>۱۰۰۰) آل مبران : ۱۸۰ •

<sup>· 1 : 34(</sup>t) (1-1)

على عباده وآلزمها اياهم ، (١٠٢) • وهي قوله : « أحلت : لكم يهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم : غير محلى الصيد ، (١٠٣) فهذا حكم عام خال من الزمن اللغوى •

وفي قوله تعالى « انا منجوك واهلك » زمن الآية المستقبل ، وهمو
معنى السياق لا معنى صيغة «منجون» أما الصيغة فاستغيد منها في تبوت
تحقق حسدث التنجية ولا يستغاد ذلك اذا حلت محلها صيغة المستقبل
( سد ) ننجيك وتتكرر صيغة ( فاعل ) في هذا السسياق لتكون نسقا
دلاليا : « انا مهلكو أهل هذه القرية » » انا منجوك وأهلك » « انا منزلون
على أهل هذه القرية رجزا ٠٠ » (١٠٤) قلم تنون صيغة ( فاعل ) لقصد
المستقبل ، بل للفصل بينها وبين ما اضيفت اليه ، وكان الافتراض

« انا منجوك وأهلك ومنزلو رجز على أهل هذه القرية ، ·

ولقد عرض النحاة والدلاليون العرب للآية :

ه وكلبهم بأسط ذراعيه بالرصيد ، (١٠٥)

وانتهى نظرهم قيها الى أربعة آزاء :

ا سأن صيغة ( فاعل ) عاملة في الزمن الماضى ، فضلا عن عملها في المحاضر والمستقبل ، ومن هنا فأن اشتراط الزمن بوصفه معنى صيغة و فاعل ه الماملة قد نحى ، وعد أصحاب هذا الرأى من المخالفين أى مبن خالفوا رأى سيبويه والغراء في اشتراط زمن الحاضر والمستقبل لاسم الفاعل المنكر السسامل ، قال ابن هشام : و خالف في ذلك الكسسائي وهشام وابن مضاء ، فأجازوا اعماله ان كان بمعنى الماضى ، واستدلوا بقوله تعالى و وكليهم باسط ذراعيه ، (١٠٦) .

۲ ــ ان هنا حكاية حال ماضية و لأن اسم الفاعل لا يعمل اذا كان في معنى المفي ، (۱۰۷) فر و المعنى يبسط ذراعيه ، (۱۰۸) ،

٣ ــ ورأى آخرون ألا و حاجة لتكلف الحكاية لإن حال أهل الكهف
 مستسر الى الآن ، فيجوز أن يلاحظ في (باسط) الحال فيكون عاملاء (١٠٩)

<sup>(</sup>۲-۲) الكشاف : ۱ : ۲۱ه -

<sup>(</sup>Y-1) 130ac : 1 ·

<sup>(</sup>۱۰٤) المنگيرت : ۳۲ ه

<sup>(</sup>۱۰۰) الكيف د ۱۸ -

<sup>(</sup>١٠٦) شرح قطر الندي : ٢٧١ -

<sup>(</sup>۱۰۷) الكشاف : ۲ : ۵۷۵ -

<sup>(</sup>۱۰۸) شرح الأشموائي : ۲:۰ ۳٤۰ -

<sup>(</sup>۱۰۹) حاشية الحسبان : ۲ : ۲۹۳ ،

٤ - أما الرآى الرابع فهو رآى الباحنين الدلاليين الذين لم يستندوا الى طريقة الاستبدال الشكلية للتفريق بين « المضارع » و « فاعل » الدى أجواها سيبويه (١١٠) بل استندوا الى مميار المعنى في اجرا اذلك التفريق قال الجرجاني : « وان شئت أن تحس الفرق بينهما ، من حيت يلطف فتامل هذا البيت :

لا بألف الدرهم المضروب صرتنها ككن يمر عليهها وههو منطلق

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى ولو قلت بالفعل لم يحسن ، (١١١) وأهم شيء في هذا التحليل أن المعيار الاعرابي لم يعد يختبر التراكيب النفوية ولم يعد العامل والمدمول جوهر النظر التحوي بل المدار هنا « المعنى » الذي تكون العلامات الاعرابية احدى قرائنه ا

ان الجرج الله المنحى هنسسا ينحو بفكرته النظرية « وجوه الأبواب وفروقها » (١١٢) منحى تطبيقيا • وهو يعرض لتحليل الآية : « وكلبهم باسعل ذراعيه ه فيقول : « ان أحدا لا يشك في امتناع الفعل ها هنا وان قولنا كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدى الغرض » (١١٣) •

يلجأ الجرجاني بعد ذلك الى طريقة الاستيمال بالمعنى وليس بالمبنى كما فعل سيبويه ، فيضم المعادلة الآتية :

كلبهم باسط = كلبهم واحد

و كان الجرجاني يريد أن يصلحن (حدث ) صيغة ( فاعل ) حتى يعدمه تماما فيتحول الى اسم جامد :

باستط = واحد ٠

ان صيغة و باسط و كما يقول : و اقتضت ثبوت الصغة (أى) :
 لا تجعل الكلب يفعل شيئا ، بل تثبته بصغة هو عليها فالغرض اذل تادية
 هيئة الكلب و (١١٤) .

أما (النحاة ) فقد كان نزوعهم نحو ( عمل ) صبيفة ( فأعل ) يضطرهم

<sup>(</sup>١١٠) الظر : ص ١٤٦ من حدًا الفصل -

<sup>(</sup>۱۱۱) ملائل الاعجاز : ۱۲۲ •

<sup>(</sup>١١٣) يتظر دلائل الاعجاز : ٦٧ ٠

<sup>(</sup>١١٣) دلائل الاعجاز : ١٣٢ -

<sup>(</sup>۱۱۶) دلائل الإعجاز : ۱۲۲ ٠

الى تكبير حدثها حتى يعدموا ، الموصوف ، فكأن الغرض عندهم حركة الكلب وليس هيئته ·

ان البحث في جو الآيات القرآنية يشير الى أن صيغة « فاعل » تعبر عن هيئة ، وليس عن حركة ، على الرغم من أنها تشييز عن الاسم الجامد بانطوائها على حركة ما ٠

وهي بذلك ، ليست شكلا زمنيا سواء أكانت في قسم الصرف ، أم في قسم النحو ، وهذا ما يجعلها تتبيز عن الفعل من ملحظ ثان ·

لكن اعتراضاً على هذا التحليل يأتي من جهتين :

# (أ) الاستعمال القرآني:

قوله تعانى : « ولا تقولن لشى، انى فأعل ذلك غدا ، (١١٥) .

ان وظیفة الظرف ، كما سنرى ذلك فى موضعه (١١٦) هى قیاس زمن الحدث ، وصیغة « فاعل » كما ألمحنسا تنظوى على « حدث ما » ، ولهذا فان تلك الصیغة فى الآیة السابقة تشیر الى ثبوت عدم تحقق الحدث أو ثبوت عدم الفعل ، وسیاق الآیة السابقة تشیر الى نهى عام تابت فى مطلق زمن المستقبل ، ولهذا صلحت عمه صیغة « فاعل » ولم تصلح معه صیغة « أعمل » أو م سافعل » ، و « غدا » فى الآیة تعنى قیما یستقبل من الزمان ،ولم یرد ( بها ) الغد خاصة (١١٧) إن صیغة ( فاعل ) لا تدل بناتها على زمن نحوى ، ولهذا احتبج هنا الى الحاق ظرف بها لكى یعین زمن حدثها الخامد من هذه الناحیة ، بعکس حدث الغمل الذى یعل على زمن بدون ظرف ، أی :

ولا تقولن لشى انى فاعل ذلك ، فتندرج فى سياق نهى فى كل
 زمن وهذا أمر يتعارض وما يفعله الانسان فى أمسه وآتيه ، غير أن النهى
 منا د لأجل شى تعزم عليه ، (١١٨) .

ومثل ذلك ، مما جاء بصيغة « فاعل ، مضافة ، ملحق بها ظرف المستقبل ، قوله تعالى :

عا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا

<sup>(</sup>۱۱۵) الكيف : ۲۳ .

<sup>(</sup>۱۱۷) الكشائي : ۲ : ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۱۱۸) الكشاف : ۲ : ۲۷۹ .

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة » (١١٩) أى زمنا ممتدا الى مذا الوقت ، الى يوم القيامة •

## (ب) ما أثر من الاستعمال عن العرب:

تتناقل كتب اللغة ما يمكن أن يبنى على صيغة ، فاعل ، منونة ومضافة ، من أحكام تشريعية من نحو ما ورد من أنه : لو أن قائلا قال : . « حسدا قاتل أخى ، همسدا قاتل أخى ، سيالاضافة ـ لدل بالتنوين على أنه لم يقتله ، وبحدف التنوين على أنه قتله » (١٢٠) •

ومن نحو ما وقع للكسائى والقاضى أبى يوسف عند هرون الرشيد: قال د سأل الكسائى أبا يوسف : ما تقول فى رجل قال لرجل : د أنا قاتل غلامك ، وقال آخر : د أنا قاتل غلامك ، ايهما كنت تأخذ به ؟ قال : آخذ بهما جميعا ، فقال له هرون أخطأت ، وكان له علم بالعربية فاستحيى وقال : كيف ذلك ؟ فقال : الذي يؤخذ بقتل الفلام هو الذي قال : د أنا قاتل غلامك ، سالاضافة سائنه فعل ماض ، فأما الذي يؤال : ( أنا قاتل غلامك ، سالاضافة فانه لا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن بعد ، ( أنا قاتل غلامك ) بلا اضافة فانه لا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن بعد ، ( أنا قاتل غلامك ) بلا اضافة فانه لا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن

ففي هذه القصة من أدب المجالس أكثر هما فيها من علم اللغة ، ثم كيف نوفق بين رأى الكسائي هنا ورأيه الذي يجمع النحاة عليه من أن ( اسم ) الفساعل يعمل في الماضي (١٢٢) ، كما يعمل بمعنى الحسال والاستقبال ، ؟ (١٢٣) فكان ، أنا قائل غلامك ، يجوز على رأى الكسائي نفسه أن تكون للماضي وغير الماضي ، والقرينة السياقية لا العبيغة ، هي التي تحدد الزمن ، أي أن أبا يوسف القاضي كان على حق في رده أنه ياخذ بهما جميعا اذ عدهما من أدلة الاعتراف ،

نخلص من كل ما تقدم الى أن صيغة و فاعل و تنزع فى اللغية العربية و فى المستوى النحوى و الله الاضافة لتحقق نشاطا اسميها فى بنيتها يطابق ما تدل عليه من ثبوت صفة الفاعل و وهذا هو الذى يفسر مجبئها فى الأغلب الأعم مضافة فى القرآن (١٣٤) بغض النظر عن قسم الزمن الذى يشعر اليه صيافها و

<sup>(</sup>۱۱۹) آل عمران : ۵۰ ۰

<sup>(</sup>۱۲۰) مواند : اللغة : ۷۳۰

<sup>(</sup>۱۲۱) الإشهاء والنظائر : ٣ : ٢٤٤ -

<sup>(</sup>۱۲۲) انظر شرح ابن عنیل : ۲ : ۸۱ دشرح قطر الندی : ۲۷۱

<sup>(</sup>۱۲۳) شرح الكافية : ۲ : ۲۰۰ •

۷۸ : نحو القرآن : ۷۸ •

# الأدوات بين الزمن والاعراب:

#### (أ) مياحث النعاة :

لم ينظر النحاة ، فيما صدر عنهم من مباحث ، الى قرائن زمنية محضة ، بل قدموها بوصفها أدوات تؤدى وظائف متنوعة ، وقد ركز البحث النحوى على الوظيفة الاعرابية لهذه الادوات ، وذكرت وظيفة الزمن عرضا ، ومن هنا كانت المنتائج التي انتهى اليها المنحاة ، في هذا المجال ، مضطربة ، وإن احتوت على نظرات تحليلية دقيقة ، فإذا عرضنا لاداة متل ( لن ) وجدنا أنها مصنفة في مجموعة « الحروف التي تعمل في الافعال المضارعة للأسماء فتنصبها » (١٢٥) وهي : « في حروف النصب بمنزلة ( لم ) في حروف الجزم » (١٢٦) ، أما معناها « فنفي المستقبل » (١٢٧) ، ويمكن وفقا لهذا أن نضع المخطط الآتي :

ان ما سبق يمكن أن يكون قاعدة نحوية يستثنى فيها أداتا الزمن. • سوف ، و « السين » •

وقد برز الخلل المنهجي في موضوع الزمن بصورة واضحة فيمسة اصطلع عليه النواسخ •

فغى العربية يتكون من التالاف النواسخ مع الصيغ ، ما يمكن أن نصطنع عليه بالمركبات الزمنية ، التي تشير الى أشكال الحدث الزمنية وجهانه (١٢٨) .

غير أن ما شغل النجاة هو رظيفة « كان ، منفردة ولم يشغلهم التلافها مع الصيخ الفعلية ، على الرغم من أنهم جعلوا وظيفة « كان » في العربية وظيفة زمنية ، وعبسارة سيبويه « ادخلت ( كان ) لتجعل ذلك فيما مضي » (١٣٩) .

وقد أجرى سيبويه استبدالات متعددة بين ( النواسخ ) و (الأفعال) قال : « وتقول : « كناهم » كما تقول : « ضربناهم » ، وتقول : « اذا لم.

<sup>(</sup>۱۲۰) الکتاب: ۲ : ۰ ۰

<sup>(</sup>۲۲۱) الكتاب: ۲: ۵۰

<sup>(</sup>۱۲۷) شرح الكافية : ۲ : ۲۳۲ 🕝

<sup>(</sup>١٢٨) ينظر المربية ولهجائها : ٧٩ ٠

<sup>(</sup>۱۲۹) الکتاب: ۱: ۱۹: ۰

تكمهم فمن ذا يكونهم لا ، ، كما تقول : « اذا لم تضربهم فمن يضربهم ؟ » • . • مهر كائن ومكون ، كما تقول : • ضارب ومضروب ، (١٣٠) •

و تؤدى هذه الاستبدالات الى وجود تطابق فى التوزيعات الشكلية بين الناسم والفعل ويبدو ان سيبويه كان يهدف من اجراء هذه الاستبدالات الى التخلص من عد « كان » أداة زمن ، وتقرير أنها فعل ، من أجل أن يسوغ ( عمله ) و يقول سيبويه : « كما أنك حين قلت : ليس هذا عمرا » و « كان هذا بشرا » عملتا عملين : رفعتا و تصبتا كما قلت : دضرب هذا زيدا » • (١٣١)

وقد جر ذلك الى نوع من الاضطراب فى التحليل النحوى القديم ، فقد : نظر الى « النواسخ » برصفها أدوات من حيث الوظيفة ، وبوصفها أفعالا من حيث الشكل يقول الأنبارى : « على أنا لا نقول ان « كان » بمنزلة « ضرب » قان « ضرب » فعل حقيقى يدل على حدث وزمان •

وأما ، كان ، فليس فعلا حقيقيسها ، بل يدلى على الزمان المجرد من الحدث ، (١٣٢) .

ومن هنا ، كان قياس هذه الأفعال ألا تعمل شيئا ، لأنها ليست بأفعال صحيحة ، اذ دخلت للدلالة على تغير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه ، وانما عملت تشبيها بما يطلب من الأفعال ، ، (١٣٣)

وقد اتخذ التفاضل بين المنحى الشكل للنواسخ والمنسحى الوطيفى لها ثلاثة اتجاهات :

الأول : اتجساء يجمع بين المنحيين · كالقول : ان (عسى) : « لفظها لفظ الماضي ومعناها المستقبل · · قصارت ك « ليس » في انها بلفظ الماضي وينفي بها المحال · » (١٣٤)

ويتردد في هذا الاتجاء مصطلحا اللفظ والمعتى (١٣٥) كالقول النها أفعال في اللفظ ، وليس بأفعال حقيقية وأنما تدل على الزمان فقط ، (١٣٦) أو ، أفعال تجرى مجرى الأدوات ، (١٣٧) وكان

<sup>(</sup>۱۲۰) الکتاب : ۱ : ۲۱ •

<sup>(</sup>۱۲۱) الكتاب : ۲ : ۱٤۸ •

<sup>(</sup>۱۷۲) (لاتصاف : ۲ : ۲۲۸ •

<sup>(</sup>۱۲۲) همم الهرامع : ۱ : ۱۱۱ \*

<sup>﴿</sup>۱۳٤) شرح لقصل : ۷ : ۱۱۹ -

<sup>(</sup>۱۳۵) المستر السابق : ۷ : ۱۹۰ -

٠ (٢٣٦) الأصول: ٢ : ٨٢ -

<sup>· 17 :</sup> July (177)

ابن سينا في ( الشفاء ) قد أطلق على ( كان ) وأخواتهـــــا: « الكلمات الزمانية » (١٣٨) أي الافعال الزمنية ·

الثاني : الذي جرى في توزيعها على أنها أفعال فقط ، فقد نص الرضي.
على أنه د في كلها (كان والخواتها) معنى الكون مع قيد أخر هو
الزمن ، فمعنى : د أصبح زيد قائما » : لزيد قيام له حصول
في الزمن الماضي وقت الصبح » (١٣٩) .

وقد انعكس ذلك في بعض المباحث المعاصرة فقيل : « كان »· تدل على الكينونة في الماضي » (١٤٠) \*

الثالث : الذي جعلها أدوات فقط - وهو مذهب الزجاجي ، الذي عد ، مذهب على الله على الله

ان تصنیف (كان ) وأخواتها ، في الفعلیة ، جر الى السوال الاتى : اذا كانت «كان فعلا ماضیا فكیف یفسر دخوله الله على فعل ماض ؟

لقد لاحظ النحاة استعمالات كنيرة تأتلف فيها (كأن) مع الصيغ المعلية ، غير أن تفسير ذلك ارتد الى جوهر النظر النحوى : الاعراب ، فقد عدت و أصبح ، و و أمسى ، في تراكيب و ما أصبح أبردها ، و و ماأمسى أدفاها ، زائدة شاذة ، ، (١٤٢٧) ومن هنا قيل في : و ليس خلق الله مثله ، : و فقى و ليس ، ضمير منوى مستكن ، لأن (ليس) و ( خلق ) فعلان والفعل لا يعمل في الفعل ، (١٤٣) ،

لقد اقتزب النحاة من المركبات الزمنية اقترابا حذرا • وقد أنكر بعضه ذلك أصلا ، على الرغم من وقوعه في الاستعمال ، لأن الفعل لايدخل على الفعل عددونقلا ، (١٤٤) •

وقد جَمَّل الكوفيون وقوع هنسذه المركبات مقيسما بشرط : وهو « افتراته ( الفعل الماضيُ ) بـ « قد » طاهرة ، أو مقدرة • وحجتهم أن «كان» •

<sup>(</sup>۱۳۸) الشقاء : ۱۶ -

<sup>(</sup>۱۳۹) شرح الكالية : ۲ : ۲۹۸ •

<sup>(</sup>١٤٠) اللغة العربية للناصرة : ١١٠٠

<sup>(</sup>۱۶۱) شرح قطر المندى: ۳۹۳ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) لغرب: ١٦ ١٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٣) شرح الماميل : ٢ - ١٣٦٠ •

۱٤٤١) تفسير الرازى : ۲ : ۱٤٤٠ •

وأخواتها انما دخلت على الجمل لتدل على الزمان ، فاذا كان الخبر يعطى الزمان لم يحتج اليها · ألا ترى أن المفهوم من « زيد قام ، ومن « كان زيد قالما ، شيء واحد · واشتراط « قد ، لأنهسا تقرب الماضي من الحال ، (١٤٥) ·

أما البصريون فجوزوا دخول بقية أفعال الباب على ما خبره ماض تجويزا مطلقا « لكثرته في كلامهم نظما ونثرا كثرة توجب القياس • قال تمالى :

- « ان کان قمیصه 'قاء ٌ ۰۰۰ » (۱٤٦)
  - « ان کنت قلته ۰۰۰ » (۱٤٧)
  - « ان کنتم خرجتم ۱۰۰۰ » (۱٤۸)
- « أو لم تكونوا أقسمتم ٠٠٠ » (١٤٩)
- قال الشاعر : ثم أضحوا لعب الدهر يهم ٠٠٠ -
  - وقال : • وقد كانوا فأمسى الحي ساروا •

وحكى الكسائي: أصبحت نظرت الى ذات التناتير ، (١٥٠)

ونقل السيوطى « صلاحية وقوع أخوات « كان » أخبارا لها ، كقولك: « كان زيد أصبح منطلقاً » (١٥١) وقد انعكست تلك المفهومات على اعراب ( المسند ) في سياق « كان » •

فقه ذهب الكرفيون الى أن خبر (كان) نصب على الحال ، إن (كان) فعل غير واقع ــ أى غير متعد (١٥٢) .

أما البصريون فذهبوا الى أنه نصب نصب المفعول (١٥٢) ، مستندين -الى التوافق الشكل ( التصريفي ) بين ( كان ) والفعل ، الذي أشار السند

<sup>(</sup>١٤٥) هيچ الهوانع : ١ : ١١٣ ٠

<sup>(</sup>١٤٦) بوسفٌ : ٢٦ ٠

<sup>·</sup> ነነግ : ሥርዩ፣ (ነέ۷)

<sup>(</sup>١٤٨) المتحنة : ١ ·

<sup>(</sup>۱٤٩) ابراميم : 11 ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) همم الهوامع : ۱ : ۱۱۳ 🖖

<sup>(</sup>۱۵۱) الإشباء والنظائر : ۲ : ۵۰ -

<sup>(</sup>١٥٢) ينظر الالصاف : ٢ : ٨٢١ -

<sup>(</sup>۱۹۳) ينظر الانساف: ۲ : ۸۲۱ •

سيبويه بقوله : وتقول « كناهم » كما تقول « ضربناهم » وتقول : « أذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم ؟ ٠٠ » (١٥٤)

ويعنى ذلك أن الكوفيين جعلوا (كان) أقرب الى أداة تؤدى وظبفة نحوية ، أى نؤدى وظبفة زدنية فى التركيب ، لكنهم لم يلغوا القعلية فيها، فعدوها من قبيل الأفعال اللازمة أد غير الواقعة على مصطلحهم (١٥٥) . وهذا هو الذي يفسر عدهم الخبر في سياقها حالا .

أما البصريون فقد جعلوا « كان » أقرب الى الفعل ، على الرغم من خلوه من الحدثية ، بسبب السمات الشكلية التي تجمع بينهما .

### (ب) المباحث العاصرة :

أما المباحث المعاصرة فقد العكست فيهمه تحليلات النحاة القدماء ونتاتجها في هذا الباب • ويمكن ايجازها في ملحظين : الملحظ الأول : في تصنيف « كان » :

نشير ، هنا ، الى تحليل الدكتور عبد الرحمن أيوب الذي يستند الى نوع من الاستبدال مطابق تماماً للاستبدال الذي أجراه سيبويه (١٥٦) مقدم وكانه يصلحان عن منهج النظر اللغوى الحديث • يقول الدكتور عبد الرحمن أيوب : و يتساءل الكثيرون عما اذا كان ثمة مبرر لاعتبسار المنال : و كان محمد قائماً و يختلف من وجهة النظر التركيبية عن المثال (ضرب محمد عليا) ؟ والدافع لهذا التساؤل أن كلا من المثالين مركب من كلمة (كان) التي لها كل الميزات الشكلية التي للفعل ، وبعدها في الترتيب ثاني كلمة مرفوعة وقيها كل مميزات الأسماء ، وكلمة منصوبة قيها كل مميزات الأسماء ، وكلمة منصوبة قيها كل مميزات الأسماء ، وكلمة منصوبة

ويخلص الى أن و دلالة المادة فى كان و قد انعدمت ، وتخصص هذا اللفظ بالتالى لدلالة الوزن و (١٥٨) غير أنه يرى وبرغم انعدام الدلالة على الحدث فلا تزال دكان، فى الأفعال ، حيث ان جميع الصفاحة الشكلية لاتزال من مميزاته و (١٥٩) .

وقه عرض الدكتور ريمون طحان للمشكلة التصنيفية ذاتها في

<sup>(</sup>١٩٤) الكتاب : ١ : ٢١ - ٢١ -

<sup>(</sup>١٩٥) يتظر الإلصاف : ٢ : ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰٦) يتظر الكتاب : ١ : ٢٦ ٠

<sup>(</sup>١٥٧) العربية ولهجانها : ٧٩ .

<sup>(</sup>١٥٨) المسمر السابق : ٨١ -

<sup>(</sup>۱۰۹) السندر نقسه : ۸۱ -

( کان ) والنواسخ الاخر (۱۲۰) فوجه أن و معظمها يعتبر أفعالا لأنه يدخل
 في جدول تصريفي ، (۱۳۱) .

لكنه رأى « أنه من الموجهة النحوية ينبغي أن تصنف بوصفها أدواته » (١٦٢) وصنف ساحب ( الوجيز في فقه اللغة ) (كان وأخوانها) في خانة « أدوات أو مورفيمسات تدخيل الجمل لتبدل على معسان نحوية » (١٦٣) وقد رفض أن تعد أفعالا ، مفسرا ذلك بأن ، الذي حمل النحاة القدماء على عدما أفعالا أنهم رأوها تتصرف كما تتصرف الافعال(١٦٤) وقد رأى أن التصرف لا يعنينا ، الذي يعنينا فقط هو الوظيفة التي بقرم بها اللفظ في العبارة ، وإذا كانت الأفعال الناقصة لا تعبر عن مقولات نحوية ، فهي أذن مورفيمات كسائر المورفيمات الأخرى » (١٦٥) وهذه التمليلات أجريت بصورة تأمة في المنهج المنحوى القديم ، بل أن يعض النحاة وجد أن ( كان ) ذات ثنائية توزيعية ، فالشلوبين يتساءل : « هل النحاة وجد أن ( كان ) ذات ثنائية توزيعية ، فالشلوبين يتساءل : « هل ويجيب : « الأظهر أنها مجردة للدلالة على الزمان ؟ » (١٦٦)

ومن وجوه تطبيق المنحى الخلافي في توزيع « كان » بين حفل المعمل وحقل الأداة : اعراب الخبر في سياق « كان » • فالذي رأى أن (كان) نحدل على الفعل المتعدى ، كما رأى البصريون ، جعل لها خبرا منصوبا ، كما جعلوا لمفعل المتعدى مفعولا منصوبا أما الذي رأى في « كان » فعلا لازمـا ـ وهو رأى الكوفيين (١٦٨) فقـد جعله حـالا (١٦٩) وقـد

- (۱٦١) والأستية المرابلة : ٢٠: ٢٠
- (۲۳۲) نامیدر السابق : ۲۰ ت ۳۰ -
- (١٦٣) الرجيز في فقه اللفة : ٣٩٦ •
- (١٦٤) الرجيق في فقه اللغة : ٢٩٦
  - (ه١٦) الصنفير السابق : ٢٩٦ ٠
    - (١٦٦) الترطنة : ٢١٠
  - (۱۳۷) المستدر السابق : ۲۱۰
- (١٦٨) انتظر النحو الواهي: ١ : ٣٤٠ •
- (١٦٩) ينظر المباحث اللَّقوية في العراق : ١٢ \*

<sup>(</sup>١٦٠) ان الجمع بين ( كان ) و ( التواقية ) في المباحث المعاصرة ، من وجهة تنظر ومنية ، أمر غير صحيح البئة ، لأن ما صحي به ( أخوات كان ) تشجر بصيفها الى قسم زمني ( أصبح ، يصبح ، سيصبح ) وبعوادها الى وقت بعينسه ( الصبح ، النصحي ، النصحي ، النظير - - الخنج ) - أما كان فقد اندثرت مادتها ، وصارت أهم فريئة زمنية في الحربية تعير يتركبها مع الأحداث عن جهات واقسام زمنية وتقسر ظاهرة عني العربية بالمركبات الزمنية ، والواضح أن تصنيف ( كان وأخواتها ) في جدول زمني واحد ، ورت عن المنهج المنحوى القديم الذي صنف كان وأخواتها في جدول اعرابي واحد ، وسيقودنا فض الإشتباك بين ( كان ) وما سمى أنمال الوقت الى دراسة تنك الإنمال في حيحت المسادة المحجية والزمن ، في الفصل الذي تعقد على دراسة ( الزمن الدلائ ) ،

حاول بعض المعاصرين تقديم وجهـة المنظر الكوفيــة في اعراب الاســــــم. المنصوب في سياق دكان ، بتبسيطها على النحو الآتي :

« كان ، تدل على الكينونة في الماضي وفي غير الماضي ، فلا يكون هناك ما يدعو الى البحث عن اسم كان وخبرها \* اسمها مرفوع بالطبع لانه متحدث عنه وخبرها منصوب بالطبع لانه تكملة » (١٧٠) وهو تبسيط يفغل الوظيفة في « كان ، ويركز على المنحى الشكل أي الفعل كما سنفصل ذلك في هذا المبحث \*

ولما كانت ، كان ، والنواسخ أدوات تؤدى وطائف نحوية ، فأن طاهرة نصب الحبر في سياقها طاهرة محيرة وجهها البصريون على أساس حمل الحبر على المفعول ، والكوفيون على جعل كان فعلا لازما معناه الوجود٠

ولما كانت « كان » أداة زمن ، وهو رأى أغلب البساحنين قسلماء ومعاصرين ، حاول باحثون معاصرون أن يلتمسوأ تعليلا آخر لنصب الحبر في سياق « كان » يتجاوز تعليل البصريين والكوفيين .

فقد جعل الدكتور ريمون طمان عدم العامل علة في نصب المسند في سياق « كان ، فجعله منصوبا نصبا اعتباطيا ، لكنه عاد فعزا ذلك الى ما أطلق عليه قوة الفعالية في هذه الأدوات ، قال ،

 و حين يدخل هذا النوع من الأدوات على الجملة الاستادية النامة يتنجل المستد بالفتحة عوضا عن الضمة ولذا تعتبر حدم الأدوات قوبة الفعالية تدخل مايسمى اسمها وخبرها في تنظيم خاص واعتباطي، (١٧١)

وهذا التحليل فيه من التعسف شيء كثير - فنحن تفترض وفقسا له أن أدوات النصب « أن » وأشباهها في النصب » ينصبن المسند اليه بقوة الفعالية ذاتها ، غير أنه ينبغي أن نفسر تحول الحركة الاعرابية من القسمة الى المفتحة في المسند اليه مرة وفي المسند أخرى في سياقي « أن » . و « كان » .

وخلاصة ما نورده هنا آنه لا يمكن النظر الى و كان ، بوصفها أداة أى يوصفها مرافها مروفها النحوية المنوية ، شانه شأن المورفيمات النحوية الاخرى ، كان ، بوصفها مورفيما نحويا ذا بعد صرفى ، أي أنه قابل للدخول في جدول تصريفي وآخر استادى كالفعل تماما ، فد كان ، تحمل هاتين السمتين الصرفية والنحوية ، أي : الفعلية والزمنية ،

<sup>(</sup>١٧٠) اللغة العربية الماسرة : ١١٠٠

<sup>(</sup>۱۷۱) الألسنية المربية : ۲ : ۲۰ •

غير أنه في تركيبات معينة لا يمكن النظر اليها الا بكونها فعلا لازما معضاً وعلى عبارة سيبويه : (يقتصر على الفاعل فيه ، تقول : ( قد كان عبدالله )أي :(قد خلق عبدالله ) ، و (قدكان الأمر ) : أي : ( وقعالأمر ) (١٧٢) ومنه قوله تعالى ( وان كان ذو عسرة ) (١٧٣) ، معناها وجد ، (١٧٤)

لقد حاول الكوفيون ، كما عرضنا لذلك في هذا المبحث (١٧٥) جعل الحبر في سياق ، كان ، (الناقصة) مقيسا على «كان» ( النامة ) هذه فجعلوها فعلا غير واقع وجعلوا المنصوب في سياقها حالا (١٧٦) ، وقد وافق الدكتور مهدى المخزومي الكوفيين ، في تسميته ، حسالا ، لا «خبرا » لأنه انما بين هيئة خاصة للموجود المتحدث عنه ، (١٧٧) فكان «كان» لا تصنف الا فيخانة الفعل اللازم سواء أكانت تامة أم ناقصة عيران الدكتور المخزومي لم يهدنا الى سبب تصنيف ، كان ، الى تامة وناقصة على الرغم من المخزومي لم يهدنا الى سبب تصنيف ، كان ، الى تامة وناقصة على الرغم من المناقصة على عبارته ( تدل على وجود ) (١٧٨) والتامة بمعنى وجد ، (١٧٩)

وفي ضوء ذلك يمكن أن نستبدل تركيبي :

كَانْ عبد الله ( تأمة )

وكان عبد الله عظيما ( ناقصة )

يتركيبي :

جاء عبد الله

وجاء عبد الله مسرعا

وفي عدّه الحالة لا يمكن أن نصنف الفعل « جاء ، في المثالين الاول. والثاني ، باعتبار الاول فعلا تاما ، والثاني ناقصا .

<sup>(</sup>۱۷۲) الکتاب د ۱ د ۲۹ •

<sup>(</sup>۲۷۲) البترة : ۸۲۰۰

<sup>(</sup>١٧٤) في النحو العربي : نقد وتوجيه : ١٨٢ ·

<sup>(</sup>۱۷۰) انظر : س ۱۵۹ رماسدها من مذا اللسل -

<sup>·</sup> AT1 : T : 484-181 (171)

<sup>(</sup>١٧٧) في النحو العربي لقه وتوجيه : ١٨٢ -

<sup>(</sup>۱۷۸) المستر السابق : ۱۸۲ -

<sup>(</sup>۱۷۹) لکسندر تلسنه : ۱۸۲ -

بل هو فمل لازم في كلا المتالين · وقد لحق المثاني ما يبين جهة من جهات حدثه وهو هيئته ·

ان هذا الاضطراب الذي يسود التحليل الكوفي في تمامية و كان ، وتقصائها وفي توزعها بين حقل الأداة والفعل يجعلنا ننزع نحو التحليل البصرى أي الأخذ بملاحظة سيبويه التي تحاول أن تقدم ، من خلال حمل شيء على ديء نسقا توزيعيا يشتمل على وظائف « كان » ودلالاتها بما فيها تلك التي أطلق عليها « كان » الزائدة " ألا على عبارة سيبويه « الغاء كان » قال الخليل : «ان من أفضلهم كان زيدا » (١٨٠) ، قان الزمن الذي لا تغل الا عليه حينئذ (١٨١) يستمد من شكلها الفعلى "

وبعبارة أخرى أن و كان و الملغاة من حيث العمل تؤدى وظيفة زمنية، تتحدد دلالتها من خلال شكل صيغتها الفعلية و كان ، يكون ، سيكون » والمنطط الآتى يرجز الأشكال والوظائف التي عليها ( كان ) في اللغة العربية :

| الاعسراب          | الدلالة الزمنية | المعادل  | نوعـــه | الناسخ |
|-------------------|-----------------|----------|---------|--------|
| يحتاج ال<br>مرفوع | بحسب الصيغة     | فعل لإزم | التــام | کان    |
| مرفوع +<br>منصوب  | بحسب الصيغة     | فعل متعد | الناقص  | کان    |
|                   | بحسب المبيغة    | أداة زمن | الزائد  | کان    |
|                   | بحسب المركب     | أداة زمن | المركب  | کان    |

والملحظ الآتى سنفصل فيه ( الناسخ ) الذي يكون المركبات الزمنية الملحظ النساني :

ان أهم ملحظ للباحثين الماصرين في موضوع أدوات الزمن هو المركبات الزمنية (١٨٢) الزمنية و١٨٢) طور في المباحث المعاصرة الى درجة تصنيف هذه المركبات وفق دلالالتهسا

<sup>(</sup>۱۸۰) الکتاب : ۲ : ۳۵۰ ۰

<sup>(</sup>١٨١) ينظر في النحو العربي نقد وتوجيه : ١٨٣٠

<sup>(</sup>۱۸۲) ينظر : ص ۱۵۸ من هذا اللمبل -

الزمنية ، فقد وجدت هذه المساحت أن الصديع الفعلية تستعين « ببعض الأفعال والأدوات تلحقها بصيغتي ( فعل ) و ﴿ يفعل ) لتدلا مع مالحقها على ما أرادت العربية الى التعبير عنه في بناء مركب اتصلت أجزاؤه، وتعاونت على أبراز منل هذه الدلالة الجديدة ٠ « (١٨٣)

وقد أعدت هذه المركبات الزمنية المعاصرين بما هيا لهم تكوين الخانية الزمنية في اللغة العربية ، وكانت ، بهذا ، من أهم العوامل في نشوء الجداول الزمنية التي عرضنا لها في مبحث سابق .

## وظائف الأدوات الزمنية :

تفيدنا ملاحظة وظيفة الظرف (١٨٤) بازاء وظيفة الأداة الزمنية أن نقف على تينك الوظيفتين بصورة واضحة والمعلوم أن المقارنة بين الظرف والأداة لا يمكن أن تتم الاعل المستوى الوظيفى ، أى في التركيب ، كما أنهما لا يقعان الا في سياق حدث زمنى .

اذا حللنا الجملة التي ساقها سيبويه « سآتيك غدا ، (١٨٥) الى عناصرها النحوية ، استطعنا أن نقف على جانب من هذا الفرق :

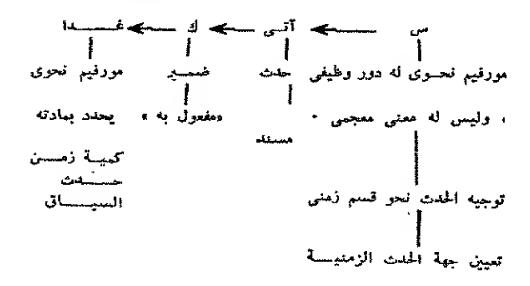

# مستقبل قريب

<sup>(</sup>١٨٣) في النحو العربي نظه واتوجيه ١٧٨٠ •

<sup>(</sup>١٨٤) سيتمرض لغراسة « العارف » في فصل قادم ٠

<sup>(</sup>۵۸۸) الکتاب : ۱ : ۲۰ ۰

ان أهم ما نستخلصه من التحليل السابق ، مو تعدد وظائف الأداة الزمنية ، وتحدد الظرف بوظيفة زمنية واحدة ، وفيما يأتي وظائف أداة الزمن في اللغة العربية :

۱ سالحاق صیفة ، یغمل ، بقسم من قسمی الزمن ، الماضی ،
 ک ، کان یفمل ، و ، المستقبل ، ک : ، ساتیك ، و « لن آتیك ، .

۲ سه التعبير عن جهة من جهات اقسام الحدث الزمنية فالفرق بين السين على و مسوف على في جهة المستقبل و والفرق بين الا ذهب على فرق في جهة الماضي كما سنعرض لذلك بتفصيل في الدراسة التطبيقية .

٣ ـ ایقاع الجمل اللاحدثیة الاسنادیة وغیر الاسنادیة فی الزمن ، وعلی عبارة الزمخشری : « كان » : « تقرن مضسمون الجملة بالاوقات الخاصسسة » (١٨٦) • ومن ذلك قدوله تعالى : « كان الناس املة واحدة » (١٨٧) ، وقدولك « ما كان أحسن زید! » لتدل أنه فیما مضی » (١٨٨) •

وقد ألمح برجشتراسر الى أن و ادخال الفعل و كان و على اختلاف مسيفه و على المبله مسيفه و على المسامية سببه مسيفه و على الجمل الاسمية و على الأوقات وغيرها و فانى و الاحتياج الى تنويعها ( الجمل الاسمية ) على الأوقات وغيرها و فانى و ان أستان ( كبير ) الى ( بيتى ) في جملة اسمية معضة و لم يمكنى أن أفرق بين ( بيتى قد كان كبيرا ) و ( بيتى سيكون كبيرا ) و ( ليكن بيتى كبيرا ) و ( الميتى كبيرا ) الميتى كبيرا ) و ( الميتى كبيرا ) و ( الميتى كبيرا ) الميتى كبيرا ) الميتى كبيرا ) الميتى كبيرا ) الميتى الميتى كبيرا ) الميتى الميتى الميتى كبيرا ) الميتى الميتى كبيرا ) الميتى الميتى الميتى كبيرا ) الميتى الميتى الميتى الميتى الميتى الميتى كبيرا ) الميتى الم

ويسعد الجدول الآتي وظيفة أو وطائف أداة الزمن والظرف :

| الوطيفية                                                         | البئى الزمنيـــة |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| • توجيه صيغة (يغمل) نحو قسم زمنس •                               | الأداة           |
| • التعبير عن جهة من جهات الحدث                                   |                  |
| فى الأقسام الزمنية الثلاثة · • ايقساع الجمل اللاحدثية في الزمن • | ,                |
| قیساس زمین الحسدت                                                | الظرف            |

<sup>(</sup>۱۸۹) اکلمبل : ۲۲۱ -

<sup>(</sup>٧٨٧) البترة: ٣٢٧٠٠

<sup>(</sup>۱۸۸) الکتاب : ۲ : ۲۳ •

<sup>(</sup>١٨٩) التخرر النحرى لللة البربية : ١٨٩

# الزمن الدلالي

#### نظرة عامة :

لم تشغل قضية ( المعنى ) الذهن اللغوى قديما وحديثا حسب ، يل شغل في بحث جوانبها « فلاسفة ومناطقة وأصوليون عرب ، (١) ولا تزال تتلبس المناهج اللغوية وتنتقل من مفهوم الى مفهوم .

فاذ تستبعد مدرسة بلومفيلد Bioomifield التي ه انتظمها طل المدرسة السلوكية في علم النفس ، عنصر المعنى عند التحليل » (٢) حيث رأت في المعانى ه وحدات عقلية أشبه بالألفاز » (٣) يتقدم ه البحث الدلالي في اطار علم اللغة الحديث من الناحية المنهجية في نظرية الدلالة ، ومن الناحية السملية في اعداد المعاجم » (٤) ويعنى ذلك : النظر الي التركيب اللغوى من زاوية ( المعنى ) بعد أن نظر اليه النحاة القدماء من زاوية ( المبنى ) ومو نفس ما تسمى اليه النظريات الجديدة في علم اللغة ، التي تحاول أن تستدرك على جومسكى Noam Chomsky

ونظريته التوليدية التحويلية ، ومن أهمها النظرية التى أنى بها السالم اللغوى فلمور Charles Filimore التى تضع المانى فى الدرجة الأولى من الأفضلية ( فى التحليل اللغوى ) ثم تتحول بوساطة قواعد نحوية وصرفية وتحويلية وصوتية إلى الشكل الحارجي الظاهر للجمل (١) \*

وليسى من هفف هذه الرسالة التوسيع في بحث مفهومات عليم الملالة وأميولها التاريخية ، ولكنه يحاول أن يتلمس العلاقة بين الزمن

<sup>(</sup>١) المُحَل إلى علم اللغة : ٨٤ -

 <sup>(</sup>٢) تطرية النحو العربي في ضوء منامج النظر اللغوى الحديث : ٣٢ -

<sup>(</sup>۲) المندر السابق : ۳۲ •

٨٤ المحل الى علم اللغة : ٨٤ -

<sup>(</sup>ه) ليس هذا حكما حكلها د ولكنه حكم عام - فالمنهج النحوى القديم انطوى على مسليّات عدة مناهج - لكنه تركز في بحث الأشكال ووطائقها وتوزيماتها - انظر : نظرية المنحو المرجى : ٢١ ، ٢١ -

<sup>(</sup>١) ينظر : أشواء على الدراسات اللغوية للعاصرة : ٣٠٩ ، ٣١٠ ،

اللغوى والملحظ الدلال للغة ، ولما كان للزمن ملحظ نحرى ، لزم أن نشير اشارة سريعة الى العلاقة بين المكون الدلالي والمكون النحوى لفهم تأثير تلك العلاقة في الزمن .

لفد كان « النحويون العرب يعولون على المعنى معولا كبيرا ٠٠٠ وكانوا يفزعون البه ، ويصدرون عنه في التفسير النحوى ، (٧) ويقدم الدكتور نهاد الموسى نموذجا من تغسير النحويين التغاير السطحي بين الصور الاتية في نمط الاستثناء :

#### قوله تعالى :

- ۱ 🚅 « وما محمد الا رسول » (۸) •
- ٧ ... « ولا تقولوا على الله ألا الحق » (9) •
- ٣ \_ « فهل يهلك الا القوم الفاسقون » (١٠) \*
  - £ بـ « ويأبي الله ألا أن يتم نوره » (١١) ٠

إن الآيات البتلاث الأول ينتظمها على الترتيب : النفى والنهى والنهى والاستفهام الاتكارى ، وهي معان ، المحمل بينها قريب ف : ، فهل يهلك الا القوم الفاسقون ، \*\* لا يهلك الا القوم الفاسقون (١٢) .

أيما الآية الرابعة : فيرى الدكتور نهاد الموسى أن ه المعنى أسعف ر النحاة ) في أن يسلكوا « يأبي » وما أشببها في ( اطار الاستنناء ) فقد وجدوا أن « يأبي » بمعنى : « لا يريد » (١٣) .

ويلاحظ على منهج سيبويه ، الذي هو منهج شكل في جوهره ، يستند الى مبدأ التوزيع ، مزاوجته الصريحة بين الملحظ الدلالي والمنجظ النحوى ، (١٤)

ان سسيبوية يختبر أمثلة مستقيمة من حيث التنظيم النحسوى ،
 وصى:

٠.

۱۷ تقرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللفوى الحديث : ۱۵ ، ۱۷ .

<sup>(</sup>٨) آل عبران : ١٤٤ •

<sup>· 171 :</sup> simile (1)

<sup>·</sup> ۲۰ ؛ الأسقاق : ۲۰ ·

<sup>(</sup>۱۱) التربة: ۳۳ •

<sup>(</sup>١٣) يعظل تظرية النحو العربي في ضوء منامج النظر النغوى الحديث : ٦٧ -

<sup>(</sup>۱۲) المستر السابق د ۱۷ •

<sup>(</sup>١٤) الصندر تاسنة : ١٠٢ -

ــ حملت الجيل ٠

(و) ... شريت ماء البحر · (١٥)

فالجملتان صحيحتان من حيث كونهما مؤلفين نحويين :

مسند + مسند اليه + مفعول

غير أنهما ، بالمعيار الدلالي ، غير هقبولتين ، فينتج عن ذلك ما يسميه سميبويه : « المستقيم الكنب ، (١٦) ٠

ان المكون الدلالي هنا يقاطع المكون النحوى ، حيث تصبح عملية التاج المعنى عرضة للتصدع ·

فاذا نقلنا مقام جملتي سيبويه السابقتين ، من النطاق البشري الى النطاق الاسطوري مثلا ، أمكن عدهما صحيحتين نحويا ودلاليا .

وهكذا يبدو العنصر الدلالي ، في اللغة ، بعيد المنال دائما ، اذا عدنا الى جملة ، شربت ماء البحر ، وأدخلنا خللا ما في أحد عناصرها النحوية ، نتيج عندنا :

خلل تعوى + خلل دلالي ، وهو يساوى عند سيبويه ؛ « المحال الكذب » (۱۷) .

والمثال الذي يسوقه سسببويه هو: وسسوف أشرب مساء البحر أمسى ه (۱۸) فقى الملحظ النحوى نجد أن دسوف، (وهذا يطابق تحليل (بيرتنج Burling ) جملة ۱۹۳۷ (۱۹) لاهب غدا) قرينة تحدد صيغة المفسارع بالمستقبل و و أمس ، طرف زمن ماض ، وفي الملحظ النحوى للمربية لا تواقع قرينة المستقبل دسوف، الظروف الماضية ، على أسس توزيعية ، وفي الملحظ السدلالي لا يمسكن للانسان و في اختبارنا التجريبي خارج نطاق اللغة ، (۲۰) أن يشرب ماء البحر ،

غير أن أخطر ما قدمه الفكر اللغوى العربى في علم الدلالسسة ، كان قد تمثل بنظرية عبد القاص الجرجاني في (النظم) التي دارت حول الدلالة

<sup>(</sup>۱۵) (۱۵هان : ۱ : ۲۳ ۰

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب: ۱ : ۲۱ •

<sup>(</sup>۱۷) المصادر السابق: ۱ ت ۲۱ 🔹 🗂

<sup>(</sup>۱۸) انکتاب: ۱: ۳۱ •

<sup>(</sup>١٩) يتنظر للقرية اللمو العربي في ضوء مناهج النظر الملقوى الحديث : ١٠٢ -

<sup>(</sup>۲۰) ئاسىدر داسابق د ۱۰۲ -

النحوية أو « السيمانتيك النحوى Syntactic Semantica» ، (٢١) و نجد أصدامها في المكون الدلال في القواعد التوليدية والتحليلية «الذي يلتمس تحليل البنى التركيبية ، من الناحية الدلالية ، أي بكلام آخر يستد معنى أو أكتر الى البنى التي يولدها المكون التركيبي ، (٢٢)

اشتملت (الدلالة) اللغوية عند الجرجاني على خطين :

الأول: ( الدلالة النحوية التركيبية ) وهى التي تعرض للامكانات التعبيرية في البني النحوية ذات التاليف الواحد وجعل ذلك كما فصلنا فيه (٢٢) تحت عنوان « وجوم كل باب وفروقه » (٢٤) ٠

الثانى: (الدلالة الافرادية): وهي الدلالة التي ترتبط بالاستعمال الذي يحديلها الى المعجم أو الى السياق وبعل العلامة الجرجاني ذلك تبحت عنوان: «المعنى ومعنى المعنى و تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل اليه بغير واسبطة ، ويد ( معنى المعنى ) أن تعقل من اللفظ معنى ، ثم يفضى بك ذاك المعنى الى معنى آخر ، (٢٥) .

وهكذا يتاح لنا ، م نكل ماتقدم ، أن نبحث العبلاقة بين الزمن والدلالة بوصف الأول فصيلة نحوية ، وبوصف الثانية (وسط) تلك الفصيلة ، وهو وسط يستمد عناصره من :

(أ) المكونات الملغوية (الصوتية المعجمية الصرفية والنحوية)
Speech أو (المقال) (٣٦) في تعبير البلاغيين العرب و (اللغويات العالملية) في تعبير دى سوسير De Saussure) .

(ب) ما يعيط بتلك المكونات : أى الظرف اللغوى :

Context Situation أو ( المقسسام ) (٢٨) في تعبير البلاغيين العسرب ،
و ( اللغويات الخارجية ) في تعبير دى سوسير (٢٩) .

ويمكن رسم المخطط الآتي لتوضيح ذلك :

<sup>(</sup>٢١) ابن فيم الجُورْية / جمهرهم في الدرس النموى : ١٦٤ ،

<sup>(</sup>٢٢) مجلة الككر العربي الماسر / متالة الكرن الدلال: ١٥٠ -

<sup>(</sup>٢٣) يتظر القصل التاني من الياب الأول : ( امكانات الصيطة ) : ٢٦ لما بصما -

۲۷ : ۲۷ (۲٤) دلاکی (۲۱)

<sup>(</sup>۲۵) دلائل الإعجاز : ۲۷۵ •

<sup>(</sup>٢٦) ينظر اللفة العربية معناها ومبناها : ٣٣٧ -

<sup>(</sup>۲۷) ينظر مشكلة البنية : ٥١ -

<sup>(</sup>٢٨) ينظر اللغة السربية معناها وسيناها : ٣٣٧ -

<sup>(</sup>٢٩) يفظر مشكلة البدية : ١٥١ -

### جدول بالعلاقة بين الدلالة والزمن

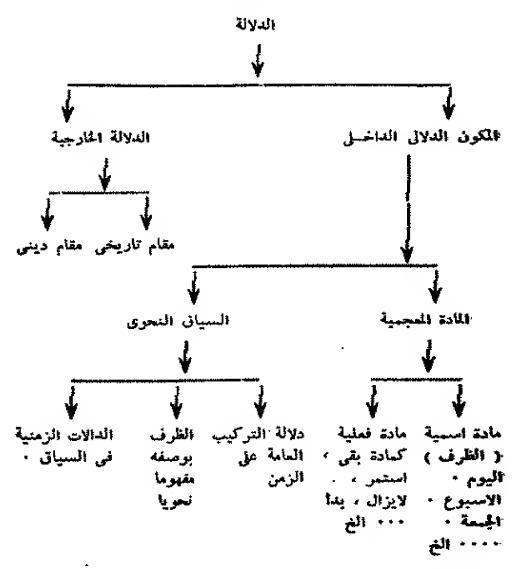

# الزمن والمادة المجمية :

لم يجر النظر في المادة المعجمية وملاحظة دلالاتها وآثارها في الأبنية والتراكيب اللغوية على نطاق واسع في المباحث اللغوية وسنشير هنا بايجاز الله الملاقة بين مدلول ( المادة ) والتركيب النحرى عامة ، وبين هذا المدلول والزمن بوصفه احدى فصائل هذا التركيب خاصة .

يقدم سيبويه وجها من وجوء تعدد عناسر الجملة بالنظر الى مسدلول الله عناسة :

قفي ملاحظته مواد أيام الأسبوع يعمد سيبويه الى تصنيف تلك المواد. الى صنفين ٠ كما يمتنه الجدول الآتى :

| المىنف الثاني                         | المسنف الاول |
|---------------------------------------|--------------|
| الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الاربعاء | الجمعة ٠     |
| الحميس                                | السبت ٠      |

فقد رأى أن مدلولي مادة الجمعة والسبت يشيران الى معنيين :

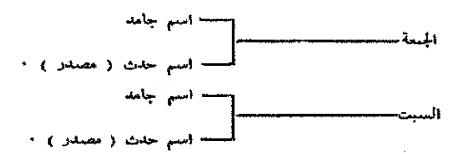

أما مواد الأحد ، الاثنين الى الخميس فلا تشير الا الى اسم جامد وفي ضوء ذلك قدم سيبويه مؤلفين لجملة واحدة :

وسنشرح ذلك بشيء من التفصيل :

يقول: « أن قلت » الليلة الهلال » « واليوم القتال » تصببت ، وأن شنت رفعت • وكذلك « اليوم الجمعة » و « اليوم السبب » • وأن شنت رفعت • فأما « اليوم الأحد » و « اليوم الاثنان » فأنه لا يكون الا رفعا ، وكذلك الى الحميس ، لانه ليس بعمل فيه كأنك أردت أن تقول : « اليوم الخامس والرابع »

السيرانى : « ولم يجز نى الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الا الرفع ، وانعا ذاك لأن الجمعة بمعنى الاجتماع ، والسبت : بمعنى الراحة فهما مصدران يقعان فى اليوم ، بمنزلة قوله : « اليوم القتال »(٣٠)

(۳۰) الكتاب : ۱ : ۱۸۱ ،

ويمكن وضع مخطط التحليل السابق باجراء استبدال : ١ س بين مسمى الشيء وُحدثه ، على النحر الآتي :



٢ ــ وبين مسمى الشيء وحدث معناه :

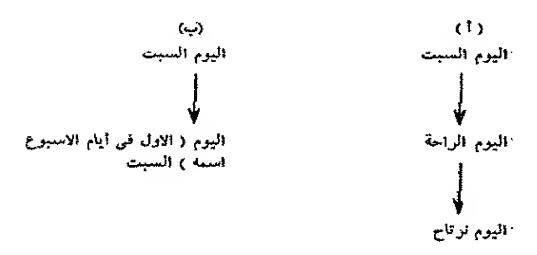

اما بقية أيام الأسبوع ، فلا تتضيئ موادها الا دلالة وأحدة ، هي مسمى اليوم بعينه فلا يمكن أحالتها الا ألى جدول (ب) ،

ويعنى عار تقسدم أن الواد بعض الكلمسات قابلية في تعيين قروق صرفية ، كما أن بعض هذه المواد ذو قابلية في تعديد قبول الجملة أو رفضها تحويا ، كما عرضنا لذلك في توطئة هذا الباب (٣١) ، ويمكن

<sup>(</sup>۳۱) ینظر : ص ۱۹۸ قما بعدها -

ان نمثل لذلك باسناد الفعل د مشى ، الى مسند اليه ، يناقض عملية المشى ( التى تحتاج الى قدم ) كما لو قلنا : « مشى الراديو ، أو كما يقول جارلس فلمور « ان هناك أفعالا لاتستعمل الا مع أسماء لمدلولات حية وانسية مثل شرب وكتب ، (٣٢)

واذا نقلنا البحث الى تأثير (المسادة) في (الزمن) وجسدنا أن للمادة قابلية في تعيين فسروق تحوية في ضسوء زمني · ويتم ذلك بمسلاحظة الجملدين الآتيدين :

زيد قادم ٠

وزيد عاقل

ان الفرق بينهما لا يمكن أن يلحظ الا من خملال مادنيهما فكلتا الصيغة الأولى الصيغة الأولى المسيغة الأولى تشعر بزمن ، في حين تشعر الثانية بالوصف ، أي الحلو من الزمن ،

ويمكن اجراء التحوير النحوى الآتي على الجملتين الآنفتين :

ما مو ذا زید ۰۰۰

فینتج عن ذلسك مؤلفسان نحویسان مختلفسان ، همسا ( الحسال ) و ( السفة ) :

ها هو ذا زيد قادما .....حال

ها هو ذا زيد العاقل ...... صفة

فالصيغة الأولى لا تكون الا مؤلف (الحال) ، ولا تكون الثانية الا مؤلف ( الصفة ) ، وكان ( المادة ) تعنن عن نفسها في ضروب كثيرة من الأبنية الصرفية والتراكيب النحوية ، وكان المؤلفات النحوية ، على همله الجهة ، تخضع الى المعنى لا المبنى ،

ان بعض الصيخ الفعلية والصيغ الملحقة بها ( كالمصادر واسماء الفاعلين ) تشير إلى معنى زمنى من جهة مادتها ب

ان الفعل (استمر) مثلا ، تكمن في بنيته اشارتان زمنيتان ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الآتي :

<sup>(</sup>٢٦) سجنة دواسات/مثالة النظرية التحريلية والثنة المربية : ٢٠١ -

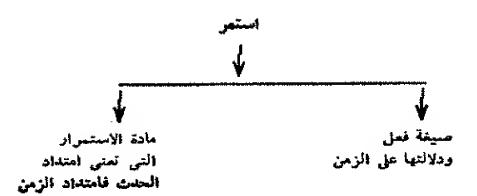

ان تناول فعل آخر كه دعب ، أو : و انصرف ، يوضع انقطاع المادة عن الانجاء الى الزمن ق و ذهب ، لايدل على الزمن الا من جهة صيغته • لنختبر الفعل و استمر ، في المثالين الآتيين :

١ -- استمر في الكتابة أمس ٠

٢ سه استمر في العمل عاما وإحدا -

سنلاحظ أن حدث الفعل « استمر » وقع في زمن ماض مستمر منقطع أي غير ممته ويعنى ذلك أن : (صيفة فعل + المادة = كان يفعل ) ويمكن اجراء الاستبدال الآتى مع المنال السابق

استمر في الكتابة أمس ، حيث يكون :

كان يكتب أمس

فكأن و استمر ، ليس الا فعلا مساعدا ، اذ لم يخرج شكل صيغته عن الماضى ، أما الاستمرار فاته يعبر عن (جهة ) Aspect وليس عن قسم زمنى ، وهكذا تحافظ صيغة الفعل واستمر ، على مستواها الصرفى : استمر في عمله أمس /يستمر في عمله الآن /سيستمر في عمله غدا ،

قاذا تناولنا فعلا ثانيا هو « بقى ، وجدناه يعبر بصيغته ومادته عن زمن ممته حتى الحاضر : ( منذ سنتين ، مثلا حتى الوقت الحاضر ) :

ك: بقى الأمر على ما هو عليه :

اذ تنطوى هذم الجملة على اشارة زمنية كما يأتى :

على ما هو عليه في الماشي

بتى الأمر الى الآن

#### قهده الصبغ :

استهراء يستمراء سيستمن

بقی ، یبقی ، سیبقی

التى تندرج بوصفها شكلا Form فى قسم زمنى تتحول بموادها الى جهات فى القسم الذى تدخل فيه ويمكن ملاحظة ذلك بشىء من الوضوح فى تحليل المركب: « سيبقى » ، فهذا المركب لا يعادل هن حيث دلائته الزمنية : « سيفعل » بل يعادل : « سيظل يفعل » •

كما أن تناول مادة « فعل » ك « خللا » يشير بوضسوح أكبر في العربية الى اتجاء « المادة » نحو (الزمن) .

ان ممادة الفعل ( خمالا ) تمدل في معنى من معانيهما ، على المفي و . خلا الشميء خلوا : مفي ، (٣٣)

غير أن مادة هذه الصيغة تشمر بجهة في الزمن الماضي : وهذه الجهة هي ه الماضي البعيد ، ويعكس الاستعمال القرآني هذا الأمر بصورة دقيقة ونستثنى منه ( التراكيب الشرطية ) التي جاء الفعل ( خلا ) في سيأقها لأن ( التركيب الشرطي ) يستقل في الأغلب بدلالة أجزائه •

تردد استعمال الفعل خلا في القوآن احدى وعشرين مرة وقد لحق حدثه الظرف ، من قبل ، خسس عشرة مرة .

كقوله تعالى « قد خلت من قبلكم سنن ، (٣٤)

وقوله: « سنة الله في الذين خلوا من قبل ، (٣٥) وقوله: « ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، (٣٦) أما الاستعمالات السنة الباقية فأشارة البعد فيها واضبحة ، تعكسها قرائن سياقية أخر ، كفوله تعالى : « تلك أمة قلد خلت ، (٣٧) « اشارة الى الأمة المذكورة التي هي ابراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون ، (٣٨) وقوله : «وقد خلت سنة الأولين» (٣٩) ، طريقتهم . . . حين كذبوا برسلهم . . . وهو وعيد لاهل مكة ، (٤٠)

<sup>(</sup>۲۲) لسان البرب : ۱۲ : ۲۶۱ -

<sup>(</sup>۲۱) آل عبران : ۱۳۷ -

<sup>(</sup>٢٥) الأمزاب: ٣٨٠

<sup>(</sup>۲۱) البقرة : ۲۱۶ •

<sup>-</sup> ۱۷٤ : البدرة : ۱۷۴

<sup>.</sup> TIE: 1: LADI (TA)

<sup>(</sup>٢٩) المجر : ١٣ ٠

<sup>(+2) (</sup>RAJEL: 7: AA7 +

بل أن الاستأذ حامد عبد القادر كما لاحظنا ذلك في الفصل النالث/ مبحث « نقد الجداول الزمنية » (٤١) ، جعل :

قد + صيغة فعل + قبل أو من قبل على قد فعل قبل ، أو من قبل مركبا زمنيا ذا دلالة على « الماضى البعيد » (٤٢) فالآيات القرآئية في سياق اشارة الى ماض بعيد جرت فيه أحداث يعيدها الله ليعتبر بها الناس حيث يعكس الفاصل الزمني ، أو النظر الى الأحداث المنقطعة دلالة نفسية معينة ، أن البعد يتحصسل على جهة اللغة من : قرينة سياقية (كالاشارة الى أمة غابرة) + مادة الفعل (خلا) + الظرف (من قبل)،

فأذا انتقلبنا الى استعمال الفعل دمضى، ، الذى يرادف ( خلا ) في المعنى المعجمى ، في القرآن وجدنا أنه لم يرد في هذا المنحى قط ،

استعملت مادة « المضى » فى القرآن خمس مرات ، وردت بنلات صيغ مغايرة لصيغة الماضى وهى : (أمضى (٤٦) ، امضوا (٤٤) ، مضيا (٤٥)) أما الاستنبعال الرابع فورد فى الفعل الماضى في سياق شرطى وهو قوله تعالى : « ان يعودوا فقد مضت سنة الأولين » (٤٦) وفى هذا السياق ايضا يكون المطاب موجها الى « الاولين » من كفار قريشى وليس الاولين من الامم يكون المطاب ويعرفهم الزمخشرى به « الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر » (٤٧)

أما الاسستعمال الأخير فقوله : « ومضى مثل الأولين » (٤٨) فسان « مضى » فيه ليس ذا دلالة على ماض بعيد بل ممناه : « سلف » في القرآن في غير موضع منه ، ذكر قصتهم » (٤٩) وهكذا نجد بنية الفعل « خلا » تنظرى على اشعارتين الى الزمن ، اشعارة بصيغته ، واشعارة بعاديه ، فكان ه خلا » لا يعنى « مضى » بل يعنى : « كان مضى » وتلمح الملمح ذاته في الصيغ الفعلية والملحقة بها التي تنظوى موادها على معنى زمنى .

فيبدو أن المأدة في العربية اذا تضمنت حدثا ممتدا ، أو حدثا تابنا

<sup>(</sup>٤١) انظر : ص ١٠٦ من الغصل التالث -

 <sup>(</sup>٤٢) مجلة مجمع اللغة العربية/مقالة : معانى المائن والمضارع في الفرآن الكريم :
 ١٩ : ١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۲) الكيف : ۲۰ •

<sup>(11)</sup> الحجر : ١٥٠ -

<sup>(</sup>۱۵) پس : ۲۷ ۰

<sup>-</sup> WA : JEEYR (\$7)

<sup>·</sup> ١٥٧ : ٢ : ١٥٧ ٠

<sup>(£</sup>٨) الزغرف : A -.

<sup>• 144 :</sup> T : 441 •

كحدت الصفات في الأقمال اللازمة ومنه ، حسن زيد ، أي صار ذا حسن ، يبدو أنها تفيد في الجهة الزمنية ، وليس في القسم الزمني ، وكذا الأمر اذا تقلنا البحث الى ما اصطلح عليه عند النحاة ب « الأفعال الناقصة ، ك « مازال وطل وأصبح وأضسحي ، : وهي ما يمكن أن يصطلح عليها ب ( قرائن الزمن ) : وهي القرائن التي تستقل كل واحدة منها بالدلالة على وقت بحسب مادتها ، ف « ظل ، مناه : تفيد الاستمرار في وقت معين وهو النهار (٥٠) ، وكذا قرائن المعنى أو أفعال المقاربة ك « كاد ، وأفعال الرجاء ك « عسى ، وأفعال الشروع ك ، أنشأ ، ١٠٠ الغ ،

ونلاحظ على مواد « مازال ، والنواتها : ، مافتى ، ما برح ، ما انفك ، مادام ، أن دلالة موادها على الزمن تسلب ( التغاير ) بين أشكال صيفها دلالته على الفروق الزمنية ، فاذا وضعنا بازاء الصيفتين اللتين يسوقهما ابن عقيل (٥١) صيفتين مضارعتين على النحر الآتى :

مازال زيد ضماحكا سم لا يزال زيد ضاحكما

ماذال عمرو أذرق العينين ــــ لا يزال عبرو أذرق العينين.

لم نجد فرقا ما في الأقسام الزمنية ، وتعبر الصيغنان ، مازال ، و « لا يزال ، عن امتداد الزمن من الماضي حتى الحاضر (٥٢) .

لكن التغاير بين أشكال الصيغ يعافظ على دلالة الفروق الزمنية فيها عدا ذلك ويهكن أن يتضم ذلك في الأنساق القرآنية التي تنتظم : و م يكاد ، حيث تدل الأولى على اقتراب وقوع الحدث في الماضي ولم يقع ، أما الصيغة النانية ، يكاد ، فتدل على اقتراب وقوع الحدث في الحاضر (٥٣) .

فكأن هناك انسجاما بين مدلول المادة ودلالة الصيغة في التعبير عن المرمن و الماضي و الماضي و الحاضر و الماضي المستقبل و المادة تعبر عن جهة في هذا القسم و

لكن الدكتور مصطفى جمال الدين نقل ملاحظة الأصـــوليين في

 <sup>(</sup>٥٠) ينظر شرح ابن مقبل : ١ : ٢٣٢ وسنمرض للمركبات الزمنية التي تنشأ
 من تركب حلم المواد مع الصيخ العملية في العراسة المتطبيقية للرّعن •

<sup>(</sup>٥١) ينظر شرح ابن عقيل على الألفية : ١ : ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٩٢) سنرى فى الدراسة التطبيقية للزمن ما اذا كأن تفاير اشكال الصبيغ ما هنا يعير عن جدود فى دلالتها الزمنية أم أن العربية تتوخى من وراء استعمال هذا التغاير ضربا آخى من القروق الزمنية .

<sup>(</sup>٥٣) استعرض في الدراسة التطبيقية لـ و كاد و و يكاد به بطمنيل واف ا

التنازع بين ، المادة ، و ، الصيغة ، في انجاهها الدلائي على الزمن ، اذ عرضوا لصيغ الأنعال الماضية ذرات المواد الزمنية فرآوا أن ، مثل هذا الزمن المنقضي المتصرم لا يتناسب مع وضع كتير من مواد الأفعال ، فيقع التناقض حتما بين مدلول الصيغة ومدلول المادة ، مع أنهما يكونان المعنى المركب للفعل كما هو المفروض ، خد مثلا لذلك الافعال الآنية : و بحسن زيد ، و « قبع عمرو ، و ه علم الله ، و ه الأمر كما ترى ، و ما استمر الحال وطل ودام وما انفك ، ومازال ومابرح وأمثالها ، و استمر الحال وظل ودام وما انفك ، ومازال ومابرح وأمثالها ، والاستمرار وقع التناقض بين مدلولي الكلمة الواحدة ، ولا مخرج منه الا بتجريد ( المادة ) من الاستمرار ، وكلاحما غير معقول ، بل المعقول هو أن الصيغة لا تدل علي أكثر من وحقق الحدث ، ولا المعقول ، بل المعقول هو أن الصيغة لا تدل علي أكثر من وحقق الحدث ، ولا ، بل المعقول هو أن الصيغة لا تدل علي أكثر من وحقق الحدث ، ولا )

ويتضم من التحليل السابق أن الأصوليين صدروا في هذه النقطة عن المنطق العقلي المجرد ولقده الرضحنا أن دلالة الاستمرار و دلالة جهة ، وليست و دلالة قسم ، وأن هسلم الجهة واقعة في دلالة صيغتها فلا تناقض بينهما كما زعم ، أما قول الدكتور مصطفى جمال الدين ، أن الصيغة لا تدل على أكثر من تحقق الحدث ، فمشهر بأمرين :

۱۰ ــ أن تحقق الحدث يعنى الانصرام فالمضى ، كما افترض يعض الأصوليين .

٢ ـــ أن تحقق الحدث يعنى « تهام الفعلية » أى تمام فعلية صيغة و فعل ) في أى زمان كانت ، وهو رأى المستشرق بول كراوس المتقدم وهذه النقطة لم يوضحها الدكتور مصطفى جمال الدين ، ولكنها تحل معضلة التناقض بين « المادة » و « الصيغة » • فالحكم على صيغة « فعل » بانها تدل على ماض مطلقا ليس دقيقا ونرى ذلك في كثير من الاستعمالات . كقوله تعالى :

الآن حصحص الحق ، (٥٥) وقوله ، اليوم أكملت لكم دينكم ، فهادنا ، حصحص ، و « أكمل ، لا تدلان على استمرار ، ومع ذلك وقعتا على ظرفى زمن دالين على الحاضر ، وها هنا لا يمكن أن نفترض وجود تنازع بين دلالة الصيغة ودلالة هادتها .

<sup>(</sup>١٥) البحث النحوى عند الأسولين ١٧٠٠

<sup>(</sup>۵۵) پنظر : يوسف : ۵۱ •

### الله العامة للتركيب والزمن:

يقدم الأستاذ حامد عبد القادر مثالا على ما يمكن أن نصطلح على تسميته : ( الزمن التركيبي ) ، وهو : و حينها تصل الى الدار فيكون أخوك قد خرج منها ، (٥٦) حيث ينتج عن ذلك زمن يصطلح هو على تسميته : « الماضي الاستقبالي » (٥٧) •

ان الزمن في التركيب السابق ينحصل من :

( أ ) تضافر الصيغ :

تصل + يكون + قد خرج

(ب) وقوعها في اطار تعليق زمني · أي ارتباط حدثين أو أكبر إ

تصل أنت الى الدار + يكون أخوك قد خرج منها بوساطة أداة التعليق الزمنية حينها وأداة الربط الفاء • ويعنى ذلك أن زمن الماشى الاستقبالي استخلص من مجموع المكانات السيباق أي لم يعبد لشكل الصيغة في المستوى المسرفي أو لحركتها في المستوى المنحوى • دور في تحديد الزمن اللغوى • وتوضح المناظرة (٥٨) التي جرت بين الأسستاذ عباس محمود العقاد وبعض الأساتذة الذين أفادوا من الاتجاهات الحديثة في البحث اللغوى المعاصر ، مفهوم الزمن الذي يترشح عن الدلالات العامة في السياق •

لقد خلط الأستاذ (العقاد)، فيما يبدو، بين (الزمن) بوصفه ميما ومركبات زمنية و والزمن، بوصفه احساسا ووقتا وقد تمثل هذا الخلط في جعله والمفردات، الدالة على الزمن، دالة على غنى العربية في التعبير عن الزمن بمفهومه اللغوى وقد رأى أن العربية قد وجدت فيها كلمات والبكرة، والضحى، والغداة، والظهيرة، والقائلة، (٥٩) فيها كلمات والدنك ميزة في اللغة العربية بسبب من أن وهذا التقسيم يكاد ينحصر بالساعات على صعوبة التفرقة بين هذه الأوقات في كنير من

 <sup>(</sup>٣٥) مجلة مجمع اللغة السربية / مقالة معانى الماضى والمضارع في القرآن الكريم :
 ١٠ : ١٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) المصدر السابق : ٩٠ : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥٨) وقد أعلبت حدد المناظرة معاشرة الأستاذ عباس معمود المقاد : و الزمن في اللغة المربية التي القاما في دار الجمعية الجغرافية المسرية عام ١٩٥٧ ، ونشرت في مجلة مجمع اللغة المربية ، في عندما الرابع عشر ،

<sup>(</sup>٥٩) مجلة مجمع اللقة العربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١١٤ : ٣٨ .

اللغات الأخرى الا بالجمل والتراكيب ، (٦٠) ، وتلك ميزة حقا ، ولكن من ملحظ ثان : هو : ثروة مفردات لغة ، دون لغة أخرى ، في التعبير عن أدق الأجزاء في الشيء الواحد ، بحيث يكون للمدلول ، الذي يمكن تجزئته ، الكثير من الدالات ، ولكن ذلك لا ينحصر في « الزمن ، وحده ، بي يسمل موضوعات كنيرة : كأعضاء الحيوان ، والمرض ، والمشي ، والمطغام ، و ها و في ( معاجم المعاني ) (٦١) ،

يكون المعجم الزمنى جزءا من الزمن اللغوى اذا تحولت المفردات الزمنية فى السياق عن مسارها المعجمى لتؤدى وطيفة ما اصطلح عليه بالظروف الزمنية ، والظروف الزمنية ، كما سنلاحظ ذلك فى الغصل القادم جزء من نظام الزمن الدلالى ، اذ هو توقيت فى الزمن اللغوى أما الزمن اللغوى ذاته فما يعبر عنه الاستاذ العقاد نفسه بقوله : « ارتقاء اللغة يظهر من علامات الزمن فى أفعالها ، (١٢) ، وعلى الرغم من أن اللغة يظهر من علامات الزمن فى أفعالها ، (١٢) ، وعلى الرغم من أن موضوع ( الارتقاء ) يدرس خارج المناهج اللغوية بوصفه عملا فكريا فى بنية لغوية ، أيا كانت تلك البنية ، فاننا نفيد من مقولة ( العقاد ) فى ارتباط الزمن اللغوى ، فى جوهره ، بالصيغ ، وليس بالاحساس او القردات كما عبر هو عنه ،

ولقد حاول مناقشود تأمين منطلق منهجى لموضوع الزمن اللغوى ، فقد أشار الأستاذان كمال بشر ونمام حسان الى أن الدراسة اللغوية الحديثة تتجه الى التغريق بين الزمنين المنطقى ( الفلسفى ) و ( اللغوى ) و دعوا الى وجوب التفرقة بينهما (١٣) غير أنهما لم يتوسعا في تحديد سمات ( الزمن اللغوى )

اما الدكتور ابراهيم أنيس فقد عاد ليؤكد لا نمطية العربية زمنيا ، حيث تجاوز ، متابعا ( العقاد ) ربط الزمن بالصيغة في مجاليها الصرفي ومكفا نجده يسم نظام الزمن في اللغة العربية بأنه ( نظام دلالي ) .

يرى الدكتور ابراهيم أنيس : • أن الأساليب العربية تعبر عن

<sup>(</sup>۲۰) المسافر السابق : ۱۱ : ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٦١) كالمتصمى لابن سيدم • وفقه اللغة للعمالين •

وانظر : المجمأت العربية : ٥١ -

<sup>(</sup>٦٢)، مسِنة اللغة العربية : مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ٣٧ ٠

<sup>(</sup>١٣) مجلة مجمع اللغة المربية : مقالة الزمل في اللغة المربية : ١٤ : ١٤ - ٢٠ ٠

كل الأزمنة بطريقة تتقق مع طبيعة العربية نفسها ، وذلك بورود : فعل بعد قعل ، لا بررود لفظ أبر أداة تلحق بالفعل ، (٦٤) .

وكما هو وإضبع في النص السابق ، يبعد الدكتور انيس ( اللفظ ) و الشكل ) ، والأداة تنحق الفعل أى ( المركب الزمنى ) ، بوصفيما معبرين زمنيين ، ومن ثم يجعدل الزمن متوطأ بالأسساليب حيث يقدم مثاله عن زمن الأساليب وهو تركيب : « عفا الله عما سلف » ( ٥٠) يقول : « عندنا فعلان كلاهما ماض · زمن الأول بعد زمن التاني · لأن العفو جأه بعد الذي سلف · ف « سلف » هذا عبر عنه به ه ما قبسل الماضي » (٦٦) وهذا المتال يطابق مثال الماضي الاستقبال الذي عرضنا اله (٦٧) · كما يعرض الدكتور أنيس للآية : « قد مكر الذين من قبلهم فأتي الله بنيانهم من القواعد » (٨٦) على الوجه نفسه : « حيث أن زمن فأتي الله بنيانهم من القواعد » (٨٦) على الوجه نفسه : « حيث أن زمن و قبل الماضي » ( بعد الماضي » وصفت وصفت « قبل الماضي » ( بعد الماضي ) ، ( الماضي الاستقبالي ) ، قدم وصفت و مدين ، أو ما يصدر عن بعض التراكيب التي نشأت حدثيا من زمن ، السياق ، أو ما يصدر عن بعض التراكيب التي نشأت حدثيا من زمن ،

وان منطلق هذه التسميات واحد وهو اقامة مطابقة بين العربيه ولفات أخرى : قالأستاذ حامد عبد القادر قارن ، في هذا الجانب ، بين العربية والفارسية (٧٠) ،

والدكتور ابراهيم أنيس حاول تثبيت ما سمسمى بد ( التقسيم الزمنى السباعى ) و قبل الماضى سد الماضى سد بعد الماضى سد الماضى سد المستقبل مد على غرار ما هو موجود فى المستقبل من فروع الفصيلة الهندية سد الأوربية (٧١) ٠

ويبدّل الدارسون المعاصرون في حقول اللغات المختلفة جهدا شاقا في تلفيق Tnvention مصطلحات زمنية تسمئند الى ما يترشح

<sup>(</sup>١٤) المستر السابق : ١٤ : ١٥ -

<sup>· 10 / 2010 (10)</sup> 

<sup>(</sup>٦٦) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ١٥ -

<sup>(</sup>١٧) انظر حضون الهامش (١) من هذة الميحد ٠

<sup>(</sup>۱۸) النحل : ۲۱ ·

<sup>(</sup>٦٩) مجلة مجمع اللغة العربية / مثالة الزمن في النَّمَة العربية : ١٤ : ٥١ وانظر من أسرار اللَّمَة : ١١٧ - ١

<sup>(</sup>٧٠) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٠ ؛ ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٧١) بنظر من أسرار اللغة : ١٦٧ -

عن تركيبات نحوية ملفقة ايضا من دلالات زمنية متنوعة . كسا فعل الدكتور عبد الرسول الخفاجي في مؤلفه : Description and contrastive Analysis of Tenes and Time in English • (۷۲) and Arabic.

كما أن بعض الدراسات وضعت ، من هسندا المنطاق الخاطىء . الصيغ الزمنية العربية فى ظلال الصيغ الزمنية الانجليزية : حيث نصت على أنه ه يخضع زمن الفعل فى العربية لتقسيمات ثلاثة : مضارع ، ماضى ، أمر ، (٧٣) وهذه المصطلحات ، كما بينا فى هذا المبحث وكما كنا بينا فى الفصل النائى من هسنده الرسسالة ، مصطلحات تصريفية ودلالية ، وليست مصطلحات زمنية ،

ان ربط زمن اللغة العربية بالنلالات المحصلة من السسياق يعد وجها من وجوه نفى الزمن فى العربية ، أو العكم على عدم وجود ( نعط زمنى ) فى العربية ، ومن ثم عدم وجود صسور لهذا النعط حصيغ ، مركبات حاو على وجه أدق أن لهذه الصيغ وتلك المركبات أثرا ضعيفا فى توجيه حركة الزمن فى العربية .

### الدالات الزمنية في السياق :

عرضنا في المبحث السابق لدلالة التراكيب العامة على الزمن ، اما في هذا المبحث فنعرض للدالات الزمنية في السياق : ونقصد بها : كل ما عين زمنا لفويا أو كل ما كان مصلاا لنعيبي الزمن اللغوى في السياق تجاوزا لمدلول أشكال السيغ عليه ( فعل ، يفعل ) والمركبات الزمنية و سوف أفعل ، كان فعل ، والتركيبات الجملية و عفا الله عما سلف ، ويعنى ذلك أننا سنتناول دالات زمنية لفظية ، ودالات زمنية معنوية أي أمثلة عما يعرف بد و الدلالة الخارجية ، أو الظرف المحيط بالسسياق اللغوى .

فمن الدالات اللغظية والمعنوية : • ما في الحبر في حديث عبد الله بن عتيك حين دخل على أبي رافع اليهودي ، حصنه · قال : فأنتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم لا أدرى أنى هو من البيت · فقلت : أبا رافع ، فقال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهشي ، (٧٤) ·

<sup>(</sup>٧٢) منظرطة باللغة الاتكليزية ٠

<sup>(</sup>٧٣) بنية الكلمة بين السربية والانجليزية : ١٣ ٠

<sup>(</sup>٧٤) دلائل الإعجاز : ١٤١٠

فهما تلاحظه في عدا النص أن الفعل المضارع « أضرب ، دل بالمعنى العام لسياقه على زمن ماض ، كما دل عليه أيضاً بدالات لفظية - كوجرد صينة الفعل الماضى « أهريت ، و « عطفه بانفاء على ماض لأنه في المعنى ماض » (٧٥) « لاشتراط اتحاد الزمان بالفعلين المتعاطفين ، (٧٦) .

وهكذا « لا يشك في أن المعنى في الحبر « فاهويت فضربت » (٧٧) · ومن أمنلة الدالات الزمنية اللفظية في السياق التي ينسب فيها ( الزمن ) الى الصبخ تجاوزا ما يصطلح عليه الاستاذ حامد عبد القادر به « اسلوب الاستفهام » ويشمل : السؤال والاستفتاء والاستنباء » (٧٨) ويمثل ذلك بقوله تعالى : « يسالونك عن الأملة قل هي مواقيت للناس » (٧٩) وقوله: « ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم » (٨٠) وقوله سامنانه سادة في النساء قل الله يفتيكم » (٨٠) وقوله سامنانه سادة ويستنبئونك أحق هو ؟ : أي وربي » (٨١) .

ويرى أن المفسيارع في أسلوب الاستقهام هذا يدل على ، وقوع الحدث في الزمن الماضي ، (٨٢) ·

ونحن نختلف معه فيما لمح من اشسارة الى المأضى فى السياقات القرآنية السابغة ، لأن النص على أن هناك اشارة زمنية صادرة عن الصبخ المضارعية لا يحقق المعنى المتوخى من البنى اللغوية تلك ، ويمكن أن تفترض ما يأتى لنحقق وقوع أحسات : السؤال ، الاستفتاء ، الاستنباء ، في الماضى :

وقد سالوك عن الأهلة ، واستفتوك في النساء ١٠٠ النع فهل هذه هي دلالة صيغة ( يفعل ) في تلك الأنساق المتركيبية ؟ المكونة ... كما يلاحظ الأستاذ حامد عبد القادر ... في الأمثلة الآتية :

السؤال ( الدال على الاستفهام ) + الأمر المستفهم عنه + الجواب

<sup>(</sup>٧٠) للصدر السابق : ١٤١ -

<sup>. - ). (</sup>٧٦) جنع الهوانج : ١ : ٨ -

<sup>: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> وَلَا تُلَّ الْأَعْمِينَازُ لَا لَا اللَّهُ ﴿ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>. (</sup>٧٨) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة : معانى القسارع في الفرآن الكريم. : ١٣٠ -

<sup>. (</sup>٧٩) الْبِعْرِة : ١٨١ -

<sup>(</sup>۸۰) التساء : ۱۲۷ -

<sup>(</sup>۸۱) پوئس: ۴۳۰

<sup>(</sup>AY) مجلة مجمع اللغة المرثية / مقالة مماني المسمسارع في المران الكريم :

عن السؤال مسبوقا بفعل الأمر « قل » (٨٣) اى ( يقعلون / افعل ) ٠

يجيب الأستاذ حامد عبد القادر بدده أن كل أسالوب من هذه الأسساليب بمثابة أسلوب شرط ، فكأنه تعالى ... وهو أعلم ... قال : « أن يسألوك عن الأهلة فقل ، (٨٤) .

وتلك هى الدلالة الحقيقية لصسيخة « يفعل ، التى فرغت من « الزمن » ، وجيء بها دالة على حكم عام ، كما هو شأن الصبخ جسيعها في السياق الشرطى الذي يتعين الزمن فيه على هدى دلالات اخرى .

. فكأن شكل التركيب ، في تلك السياقات ، ( وهو فيها شكل شرطى ) قرينة لفظية عينت قيمة الزمن اللغوية ، بما يمكن أن نومز لها عدديا هنا به : ( صفر ) •

ومن أمثلة الدالات الزمنية اللفظية والمنسوية ما يتمسل بظرف السياق + الدلالة الفعلية ل ( شكل صيغة ) •

#### ومنه قوله تعالى :

واذ يرقع ابراهيم القواعد ، (٨٥) فها منا تجردت صيغة المضارع ،
 يرفع ، من دلالتها على الزمن .

وصار مصدر الزمن في عمق التركيب السابق دلالة صيغة المضارع الفعلية (٨٦) التي تعبر في احدى مناحيها عن استحضار الصورة أو ما اصطلع عليه بدء حكاية الحال » (٨٧) مضافا اليها ما يكتنفها من سياق تاريخي للنص ، وليس كما زعم من أن مصدره ( اذ ) التي في سطع النركيب (٨٨)

يقول الزمخشرى : « يرفع ، حكاية حال مأشية ٠٠٠ وروى أنه كان مؤسساً قبل ابراهيم ، فبنى على الأساس ٠٠٠ » (٨٩)

ومن هنا وقع يعض المعاصرين في وهم استناد الزمن الى « الصبيغُ عُ

<sup>(</sup>۸۲) ناسمر السابق : ۱۳ : ۱۵۲ •

<sup>(</sup>٨٤) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة معانى فالفسمسارع في الترآن الكريم :

۱۳ : ۱۰۲ ۰ (۵۸) البقرة : ۱۲۲۷ ۰

ر (A3) ينظر في مفهرم المنطبة الفصلان الأول والتاني من هذه الرسالة ·

<sup>(</sup>۸۷) يتظر النصل المثاني ( امكانات السينة ) تغيه تفسيل هذا الموضوع ·

<sup>(</sup>٨٨) ينظر الفصيل الفادم ( الظرف ) الذي يتوفر على مبحث مستقل بـ د اذ ،

<sup>(</sup>۸۹) الكشاف ۱۰ ۲۲۲ ۱

نى منل هذه التراكيب : يقول الأستاذ عباس حسن « ينصرف زمنه للبضى اذا سبقته اذ » (٩٠) ويفول الأستاذ حامد عبد القادر « وأما دلالة المضارع في القرآن الكريم على وقوع الحدث في الزمان الماضى فله أمنلة كنيرة واسماليب مختلفة أشهرها اسلوبان هما أسلوب الاستفهام وأسلوب اذ ، ومن ذلك قوله تعالى : « واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى » (٩١) وقوله : « واذ نخرج الموتى باذنى » (٩٢) . (٩٣) .

ان الزمن مى سياق د اذ ، ليس مقصودا اليه بدَات الصيغة بل الصيغة تعكس طلالها الفعلية حسب والزمن يصدر عن ظرف السياق ويكون من قبيل تحصيل الحاصل ، أو : الالزام ، على لغة المناطقة أن تقع صيغة الفعل في مجرى زمن السياق نفسه "

وبعبارة أخرى - وها هنا ملحظ دقيق - أن المحدثين رأوا أن شكل المضارع لم يناقض الزمن الماضى ء ليس هذا حسب بل ذهبوا الى أن هذا الشكل و يفعل و دل و على وقوع الحدث في الزمن الماضى و (٩٤) وفي هذا نظر كما يقول القدماء • فهناك فرق بين أن تقع المدينة الفعلية في سياق زمن أو تعبر هي عن زمن •

ان صيغة ، يفعل ، ها هنا لم تعبر عن ( زمنية ) . بل هي ها هنا شكل المضارع لم يناقض الزمن الماضى ، ليس هذا حسب بل ذهبوا الى عبد القادر نفسه ، وهو يعقب على وقوع صيغ المضارع دالة على الماضى بعد ، اذ ، فيقول : و فسياق الحديث ، والأحداث التاريخية تدل على أن كل نعل مسبوق به و اذ ، من الأمثلة السابقة يدل على وقوع حدث في الماضى ، (٩٥) فالفعل ، ها منا . لا يدل على وقوع حدثه في الماضى ، بل لا يدل على وقوع حدثه في الماضى ، التاريخي ، والا فقدت ظاهرة تغاير الصيغ بعد و اذ ، في القرآن مسوغ ورودها ، وصار من العبث البحث في عاهية الاختلاف الزمني فيما يأتي من قول كريم :

<sup>(</sup>٩٠) التمو الوالي : ١ : ٦١ ٠

<sup>(1)</sup> tilber : +17 +

 <sup>\\• : \$4688 (4.4)</sup> 

<sup>(</sup>١٣) مجلة مجمع الثنة العربية / مقالة يعاني الفسسمارع في القرآن الكريم : ١٣) . ١٩٠ . ١٩٠ .

<sup>(</sup>٩٤) مجلة مجمع اثنفة العربية / مقالة معاني المضارع في القرآن الكريم : ١٣ : ١٥١٠

<sup>(</sup>٦٥) مجلة مجمع اللغة العربيسة / حقالة معالى المسسارع في القرآن الكريم :

<sup>. 107 : 17</sup> 

ه اذ قسسال (۹۳) ۲۰۰۰

« اَدْ يُوحَسَى (٩٩) ٠٠٠ »

« واذ أوحيت (٩٨) · · ه

وهذا هو ما ينتهي اليه الأستاذ حامه عبه القادر من أن : « دلالة والمنارع ) على هذا الزمن ( الماضي ) لا تستفاد من مادته ولا من صورته » (١٠٠) وكأن ذلك نقض لقوله : « دلالة المضارع على وقوع الحلث في الماضي ۽ (١٠١) ٠

ومن أمثلة الدالات المعنوية في السمسياق لتحديد الزمن ما نقله صاحب ( الهمم ) عن ابن مالك وهو يسرض لقوله تعالى : « واذا رأوا تبجأرة أو لهوا انفضوا اليها » (١٠٢) : « أن « اذا » وقعت للماضي · فَأَنْ الْآيَةِ نَزَلْتَ بِعد انفضاضهم ، (١٠٣) •

ويعنى ذلك أن الزمن لم تعينه أشكال الصيغ ، ولا الأدوات ٠ ولا توع الأسلوب اللغوى . بل عينه السياق التاريخي .

ومن ضروب دلالة السياق الناريخي بكونه مصدرا الا يعدله مصدر ، في تحديد الزمن • قول صاحب « الهمم » : • ذكر بعضهم في ه مسقول السفهاء ٠٠٠ الآية ، (١٠٤) مدعيا أن ذلك انما نزل بعد قولهم : و ماولاهم و (١٠٥) فجانت و السين و اعسلاما بالاستمراز لا مالاستقبال ، (١٠٩) فكأن ( السياق التاريخي ) هو الذي يحدد القسم الزمنى الذي تشير اليه القرينة : « السين ، بعد أن يطرح الصبيغ بوصفها دالات زمن ، وبمبارة أخرى يقلم لنا أمثلة منا اصطلحنا عليه بالزمن الدلالي دونه الزمنين النحوى والصرفي ٠

<sup>· 118 : #481 (17)</sup> 

<sup>(</sup>٩٧) آل عبران : ١٧٤ --

<sup>· 111 : #### (1</sup>A)

<sup>(22) (</sup>学校し: 77 ・

<sup>(</sup>١٠٠) مجلة عجمع اللغة العربية / مقالة معالى المفسارع في القرآن الكريم . · 108 : 18

<sup>(</sup>۱۰۹) المستفر السابق : ۲۳ : ۱۹۱ .

<sup>· 15 :</sup> last (1·4)

<sup>(1-</sup>Y) هنج الهوامع : ١ : ٧٢ ·

<sup>(</sup>۲۰۶) البقرة : ۱۹۲ 🔹

<sup>(</sup>۱۰۵) البقرة: ۱۹۲

<sup>(</sup>۱۰۹) همم الهوامم : ۱ : ۷۲ -

وفى ضموه السياق التاريخى للنص يرد الرضى على من قال بان معنى قال بان معنى قوله تعالى : « ان كنت قلته ٠٠ ، (١٠٧) هو : « ان أكن قلته ٠٠ ، ، ، بأنه ظاهر الفساد لأن هذه الحكاية انها تجرى يوم القيامة ، (١٠٨) ٠

ويقدم الدكتور ابراهيم أنيس نص حوار بين رجلين نشآ في أفصح البيئات العربية وصنلاحظ في هسندا النص كيف توجه و الظروف التاريخية وللسياق حركة والصيغ و نحو الزمن النص و النص و الما اعتزل عقيل بن أبي طالب أخاء عليا الى معاوية و قال معاوية و و أن خير لك من أخيك على و فقال عقيل و ( صدقت ان أخي آثر دينه على دنياه وأنت آثرت دنياك على دينك ) و يقول الدكتور أنيس معلقا و فاذا بحثنا على ضوء (١٠٩) هذا الظرف اللغوى عن معنى قول عقيل أدركنا أن عقيلا عبر عن عادة و على و وعادة و معاوية و و .

ان ايشساد على الدين أمر قسد ألفه وأصليح له بمثابة الغريزة والطبيعة ، وترى لهذا أن صيغة الفعل ء آثر ، التي قيل انها تعبر عن حدث في الزمن الماضي تفيد هنا التعبير عن صفة عادة لا تتعلق بزمن معين ، (١١٠) .

ويقارن الدكتور ابراهيم انيس النص السابق بنص آخر ، وهو ما روى من حوار بين معاوية وابن عباس ، قال ابن عباس ، و تصر أبي أباك في الجاهلية وحقن دمه في الاسلام ، يقول الدكتور ابراهيم أنيس ، و هنا أشار الى واقعتين معينتين حدثتا في الماضي ، ثم يستخلص من مقارنة النصين السابقين النتيجة الآتية : « نفس الصيغة التي عبرت في الظرف اللغوى الأول عن العادة ، عبرت هنا عن حادثة مقترنة بزمن معين في الماضي ، (١١١) ،

ويعنى هذا أن الصيغة تجاوزت الجدول الزمنى الصرفى وجداول التوزيع التحوى الى الملابسات المارجية ، وهو ما رمزنا له بالتنام من به د » ٠

لكن ما نختلف فيه مع تحليل الدكتور ابراهيم أنيس هُو أن الظرف اللغوى للنصين اللذين أوردهما كأن مصدر تحديد الزمن وليس الصيغة ب

Anglish and the second

<sup>(</sup>V·V) WW. : F// ·

<sup>(</sup>۱۰۸) هرچ الكالية : ۲ : ۱۲۵ ، ۱۲۸ ،

<sup>(</sup>١٠٩) الأصبح أن يقول : في شوء ،

<sup>. (</sup>۱۱۰) من أسرار اللغة : ۱۷۳ -

<sup>(</sup>۱۱۱) المستور السابق : ۱۷۲ - المستور المسابق : ۱۷۲ -

قالصيغة قد استعملت في ضموء قانون تبسادل المواقع بين الصيغ (٢١٢) \* والا كأن القول « أن أخى يؤثر دينه على دنياه وأنت تۇثر دنياك ٠٠٠ الخ ، ٠

ومن ضروب التنازع بين ما سميناه لا الزمن الدلالي ۽ في الزمن ا ِ النَّحَوَى ، مَا أُورِده سيبويه من : ﴿ أَنْكَ لُو قَلْتَ : ﴿ هَلَا زَيْدًا ضَرِبَتَ ﴾ [ ه وَأُولًا رَبِدًا ضَرَبِتَ ﴾ ، جَازَ ، وانها جَازَ ذُلك لأن فيه معنى التحضيض : 

شريت 💳 سيتضرب

والحض منا مصدر تعديد الزمل و .

لكن السكاكي جعل ( الصيغة ) النحوية مصدر تحديد الزمن في هذا السياق \* قال : « ليتوله منه في الماضي « التنديم ، \* وفي المضارع ( التحضيض ) نحو : وهلا أكرمت زيدا ، و وهلا تقوم ، (١١٤) أي :.

هلا. أكرمت زيسسدا

الزمن ماض بشكل الصيغة « فعل ، والمعنى ( تنديم ) لأن الندم موضوع في الماضي • (فعل)

أو: شكل الصيغة

ملا تقسيوم

سنسب مأض سنسب تنديم

الزمن حاضر بشكل الصيغة ديفعلء والمعنى د تحضيض ٢٠ لأن التحضيض مرضوع ني الحاشرات

أو: شكل الصيغة (يفعل) سي حاضر سيد تحضيض •

ومن أمثلة الاحتكام الى المقام الديني لتحديد زمن السياق قوله تعالى : • علم الله » (١١٥) وبه نتبين وجه الحُطَّا في رأي بعض الأصوليين : أن صيغة « علم » ما هنا دالة على الانقضاء والانصرام • ومادتها دالة على البقاء والاستمرار (١١٦) . Congression in the second

<sup>(</sup>١٩٣) ينظر : اللمبل الثاني من علم الرسانة : و المكاناتُ الفييمَةُ و الله ا

<sup>(</sup>۱۱۳) الكتاب: ۱ : ۸۸ •

Barrier Commence of the said ۱۰۲ : التلخيص : ۱۰۲ •

<sup>(</sup>۱۱۵) الْبِقرة : ۱۸۷ -

<sup>(</sup>١١٦) ينظر البحث النحري عند الأمتوليق ١٧٠١ ٠ - ١٧٠٠

والصحيح أنه ليس في مادة « علم » دلالة على الاستمرار » بل الاستمرار تحصل من استاد الفعل الى الله تعالى ، فصار علما مطلقا \*

ومن أمثلته أيضا ما أسئده الدكتور ابراهيم السامرائي ال حدث الماضي من أنه كان قد أنجز واستمر على هذه الحال ، أي منجزا حتي زمن التكلم (١١٧) • نحو قوله تعالى : و أذكروا نعمتي التي انعمت عليكم » (١١٨) • والصحيح أن دلالة حدث الفعسل على الاستمرار لأنه مسئد الى الله تعالى •

ومن ضروبه أيضا كان في القرآن الكريم اذا اسندت الى الله تعالى - كقوله : « انه كان عليما قديرا » (١١٩) لأنه « قد يراد من الزمن في الفعل « كان » الدوام والاستمرار الذي يعم الأزمنة النلائة بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول نحو : « وكان الله غفورا رحيما » (١٢٠) (١٢٠) والقرينة ها هنأ المقام الديني ·

ومن أمثلة هذا الوجه ما أسنده النحاة الى الأداتين « لم » و « لل » أ أدالي النفي ، من فروق في الدلالات · فهم قد نصوا على أن « لما » ت • تختص بوجوب اتصال نفيها بحال النطق » (١٣٢) .

وكان عليهم أن ينصوا على انقطاع منفى « لم » عن الحال ، غير أنهم حين عرضوا لأمثلة من قوله عز وجل مثل : « لم يلد ولم يولد » لم يجدوا بدا من اسناد دلالة اتصال نفيها أيضا بحال النطق ، وجعلوا ذلك على الجراز فيها والوجوب في « لما » (١٢٣) ، والحق أن اسناد هذه الدلالات مصدره المقام الديني الذي يكتنف السياق اللغوى .

<sup>(</sup>١١٧) ينظر الفعل زمانه وابنيته : ٢٨ -

<sup>(</sup>۱۱۸) البقرة : • ٤٠

<sup>(</sup>١١٩) قاطر : ١٤٤٠

<sup>• 97 :</sup> elumili (97+)

<sup>(</sup>١٢١) النحر الرائي يا ياهه -

<sup>(</sup>۱۲۲) حاشیة الخبری : ۲ : ۱۲۰ ،

۱۲۲) شرح الأشموني : ۳ : ۱۹۷۵ ژ ۲۷۵ -

# الظرف الزمني

#### تقلمىسة :

يقسم ( المعجم ) سلسلة من الأسماء الدالة على الزمن كالزمن والدهر والبوم والأمس والغد والأسبوع ٠٠٠ الغ ٠

وتدخل هـ قد الكلمات في الجدول الصرفى في قسم الاسم شأنها في ذلك شأن جميع الأسماء التي ء تنفرد بالملالة على مسمعى ، (١) كأسماء ، الأعلام والأجسام والأعراض ، (٢) .

كما يقدم ( الصرف ) بعضا من أقسام الكلم التي تنطوى على ملحظ زمني ، كبعض حروف الجر ، وأدوات الكناية ،

ویستلك هذا النوع من الأسماء وحروف الجر والأدوات قابلیة التحول فی النظام النحوی ، حیث تؤدی دورا وظیفیا أعنی الدور الزمنی كما سنفصل فی ذلك ویعبر سیبویه عن هذا التحول بقوله : « هذا باب وقوع الأسماء طروفا » (٣) ویمكن ، وفق هذا ، أن ننظر ألى اسم دأل على زمن ك « الیوم » منلا من زاویة معجمیة واخری صرفیة وثالثة نحویة على التحو الآتی :

<sup>(</sup>١) اللغة الدربية معناها ومبناها : ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٢) المسلم السابق : ٩٣ ٠

<sup>(</sup>۳) الکتاب د ۱ : ۲۱۹ ۰

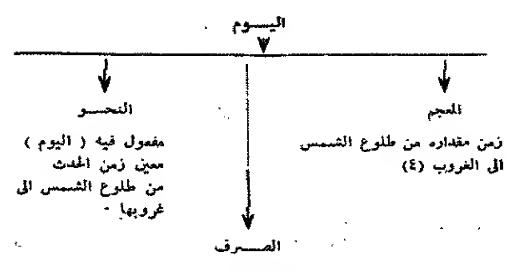

قسم الاسسم : مسمى الزمن الذي مقداره من طلوع الشمس الي غروبها •

من الناحية الوظيفية يكون الظرف قسيما للاسم والفعل · فالأسماء المسالة على الزمن والافعال والظروف تشترك جبيعها في الاشسارة الى زمن ، غير أنها تختلف في مفهومات هذه الدلالة ، فهى في الاسم دلالة مطابقة وفي الفعل دلالة تضمن وفي الظروف دلالة وظيفة ·

يعبر الظسرف عن علاقات زمنية نحوية ، ويدل على زمن معجمى بذاته ، فهو يطابق الاسم الدال على الزمن من جهة الدلالة المعجمية ، ويفترن عنسه من جهة الوظيفية ، ومن هنا نرى بعض الاضطراب فى الأحكام التي أطلقها الدكتور تمام حسان حول « الظرف » اذ يقول : « وسنرى أن أسماء الزمان (٥) والمكان ، كاليوم والساعة ، قد تطرح معانيها المعجمية ، وتنخذ لنفسها معنى وظيفيا هو معتى الظرف ، فتمله بالنقل بن الظرف العني وظيفيا هو معتى الظرف العراج معناه المعجمي بل يحتفظ به في أثناء تادية دوره الوظيفي .

1 74 7

<sup>(1)</sup> أسان العرب : ۲ : ۲۹۹ -

<sup>(°)</sup> ان استعمال مصطلع و اسماء الزمان و للدلالة على اسماء تشير الل زمن بعينه كاليوم والساعة ١٠٠ يتداخل مع مصطلح سيغ اسماء الزمان من الشنقات التي تبدأ بسيم او على حبارة سيبرية : « الفعل و الذا كان حينا ( الكتاب ٢٣٤/١ ) ، ولهذا ارتأينا الابقاء على مصطلح ( اسم الزمان ) مضيرا الى سيئة ململ أو طمل الزمان ، أما ما يسمى زمنا بعينه منعه بدلائته ،

<sup>(</sup>٦) اللقة البربية ممناما ومبناعا : ٨٩ .

وقد عرض النحاة للمغهومات الزمنية التي تشير اليها الاسماء المالة على الزمن والأفعال والنظروف ، ويحدوا في التفريق بينها ، فقد فرقوا بين الاسماء الدالة على الزمن والأفعال تفريق مطابقة وتضمن (٧) يقول ابن عصفور : « فان وجد من الأسماء ما يدل على زمان كأمس وغه فبذاته لا ببنيته » (٨) وفرقوا بين الظرف والاسم الدال على الزمن تغريقا وظيفيا ، اذ للظروف وظيفة واحدة هي الوظيفة الزمنية ، أما الاسم فله ملسلة الوظائف المعروفة ، يقول ابن عقيل : « كل واحد منهما - ظرفي الزمان والمكان المتصرفين - يستعمل ظرفا نحو « سرت يوما » ، ويستعمل عبتدا نحو : « يوم الجمعة يوم مبارك » ، وفاعلا : « جاء يوم الجمعة » (٩) المفهوم الزمني للظرف :

## تنتهى الملاحظة في مباحث النحاة العرب الى نقطتين :

الأولى: أن النحاة عرضوا للظرف بوصفه ركنا نحويا ، ولم يعنوا بالتفريق بين كونه زمنيا تارة ومكانيا تارة أخرى .

الثانية: انهم جعلوا وظيفته النسحوية أو دلالته الاصلحية نفس دلالته المعجبية على الرغم من المحاولات الشكلية للنفريق بين الدلالتين ويقول الأسعوني: « الظرف لغة : الوعاء واصطلاحا : وقت أو مكان ضمنا معتى هفي، وولانهما مذكوران للواقع فيهما (١٠) وحد والواقع فيهما هو نفس الحدث » (١١) وحدا كانت (في) الوعاء (١٢) كما يقول سيبويه وفان الظرف بنوعيه وعاء لنفس الحدث كما يقول الاشموني وفكان الظرف الزمني قيد زمني على الحدث كما يقول الاشموني وفكان الظرف الزمني قيد زمني على علاقة الاسناد وكان الظرف الكاني قيد مكاني على علاقة الاسناد والفعل أو الصفة » (١٣) و

أن هذه النتيجة ــ المطابقة بين الظرفين الزمنى والمكانى ، والصاق دلالة واحدة بهما هي دلالة الوعائية ــ تغفل الغرق الجوهري بين الزمنية اللغوية والمكانية اللغوية في الظرف ·

۱۳۲ ؛ ينظر المسادر السابق ۱۳۳ ؛

<sup>(</sup>٨) القرب: ١ : ٥٠٠٠

 <sup>(</sup>٩) شرح ابن عقبل على الأقلية : ١ : ٤٩٧ -

<sup>(</sup>١٠) شرح الأشمرني على الألفية : ١ : ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>١١) شرح الأنسوني على الألفية : ١ : ٢١٩ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظر الكتاب: ١: ٢٣٦٠

<sup>(</sup>١٣) اللغة المربية ممناها ومبناها : ١٩٥٠

لفد ظهر للنحاة أن الظرف الزمنى ليس وعاء زمنيا للحدث ، بل هو جزء من معنى الصبيغة الزمنى ، وأن الظرف المكانى ( وعاء ) تقع فيه الأحداث والجنث ، وكان عليهم ، تبعا لذلك ، أن يفرقوا بين الظرفين فيدرسوا وظيفة كل واحد منهما بمعزل عن وظيفة الآخر ،

غير أن الملاحظ أن النحاة الجهوا أنى منحى آخر وهدو النص على فرق في الكم الوظيفي لا في نوعه - فاشاروا إلى أن ظرف الزمان ، دون ظرف المكان لا يكون خبرا عن جنة كما سنفصل في ذلك - ولم يستخرجوا القيمة المحصلة من كشف العلاقة بين زمن الظرف وزمن المدت - وليس من هدفنا ، هنا ، التوسع في بحت خصائص التركيب النحوى للعربية ولكننا تريد أن تشدير مرة أخرى (١٤) إلى العلاقة بين الدلالة والزمن بوصفه فصيلة تحوية - تنحو الدراسات اللغوية المعاصرة منحى يحاول ، وصفه فصيلة تحوية - تنحو الدراسات اللغوية المعاصرة منحى يحاول ، في جوهره ، أن يكشف الصلة بين « المعنى » أو « النحو » أو بين « البنا» الداخل للمغردات وعلاقة المقردات بعضها ببعض » (١٥) وقد استنبطت القاعدة اللغوية الآتية :

تؤثر البنية الداخلية للكلمة في علاقات هذه الكلمة بالكلمات الأخرى في الجمئة (١٦) • وذلك ضرب من ضروب التأثير الدلالي في التأثيف النحوى من منا ينبغي أن تنتفت الى نقطة غراها جوهرية • وهذه النقطة لتعلق بالفعل •

ان عددا من الدارسين العرب المعاصرين وجه نقدا شديدا الى المنهج المنحوى القديم باعتباره منهجا يخضع المنطق اللغوى الى المنطق العقلى و وربما كان ذلك بتأثير تطوير مناهج البحث الملغوى المعاصر و ولكن هذا المتطور لا يعنى بالضرورة صبحة الحاضر وخطأ القديم وسننورد مثالا يهمنا في هذا الجانب و

فاللغويون العرب المعاصرون يرون أن احدى النتسائج التطبيقية لنظرية (العمل) النحوى ما سمى بدد نفوذ الفعل به فبتأثير أحسد عناصر هذه النظرية بدأوقع النحساة المعبولات في نفوذ الفعل بد (١٧) مطرحين بدأى النحساة بملاحظة الوظائف اللغوية التي تؤديها هده المعبولات م

<sup>(</sup>١٤) انظر ميحت الدلالة المجمية والزمن من القصل السابق المقرد على دراسيسية. د الزمن الدلالي . -

<sup>(</sup>١٥) أضواء على الدراسات الْلقُوية الماسرة : ٢٧٦٠ .

<sup>(</sup>١٦) ينظر أضواه على الدراسات اللغوية الماسرة : ٢٧٢ .

<sup>(</sup>١٧) في النجو العربي تقد وتوجيه : ٧ُ٠٠ ٠

ان تعبع ( تفوذ الفعل ) يكشف ... أذا لم نسى، فهمه ... عن مطابقة فريدة مع القاعدة اللغوية التى أشرنا اليها آلفا : أى يكشف عن علاقية معنى المفردة الفعلية المعجمي ودلالة بنائها الصرفي في تكوين ، المعبولات، أو تكوين جزء منها على وجه أدق في التركيب النحوى ، وتحديد وطائفها ، فكأن هذه ( المعبولات ) على عبارة التقييد ، قيود على الاسمسناد ، (١٨) باشارة صرفية ، وليس باشارة تحوية ،

### وسنعرض للأمثلة الآتية :

الله يشير الفعل و جلس و بالتضمن الى فاعل و فكان الفاعسل كامن فى بنيته المداخلية و عبارة سيبويه و الفعل لا بد له من الاسم والا لم يكن كلاما و (١٩) وعبارة الجرجانى : و انك لا يكون لك قصد الى فعل من غير أن تريد استاده الى شيء مظهر أو مقدر أو مضمر وكان الفظك اذا أنت لم ترد ذلك وصوت تصوته سواء و (٢٠) و

الله فاذا انتقلنا الى الغمل و قاتل ، فان المستمع يترقع فى الحال أن يتبع ذلك الغمل بر ( فاعل ) و ( مفعول ) \* فاذا ما طرا على الغمل و قاتل ، تغيير داخلى (صرفى) بأن زدنا و التاء ، المفتوحة فى أوله \* فاصبح و تقاتل ، تغيير داخلى (صرفى) بأن زدنا و التاء ، المفتوحة فى أوله \* فاصبح و تقاتل » واستعملنا هذا الفعل فى بداية احسب الجمل ، فان تركيب الجملة سوعو طاهرة نحوية سيتغير تبعا لذلك فلا نعود نتوقع مفعولا به مثلا ، بل نتوقع ه فاعلا » فقط ، كما نتوقع الفاعل يشير الى المثنى أو المجموع » (٢١) \* ومكذا فأن مفهومات كالاسناد والتعدى واللزوم تصدر عن الفعل بوصفه مفردا ، ولكن كل مفهوم يجد تطبيقا له فى الجملة ، فاذا نقلنا هذه النتيجة الى الظرف الزمنى والفعل ، مع النظر الى كون فأذا نقلنا هذه النتيجة الى الظرف الزمنى والفعل ، مع النظر الى كون ذلك ليس صحيحا فالفعل كما يحمل بذاته قيم التعدى واللزوم والاشارة الى فاعل ، يحمل قيمة الزمن ، اذا أريد النص به على زمن ، وهذا هو معنى الاشارة الصرفية لتقييد علاقة الاسناد ، ولكن الفعل لا يحمل أية قيمة مكانية ، والذي يقيد حدث الفعل بمكان هو « الظرف المكانى » فتيقيد علاقة الاسناد ، ولكن الفعل لا يحمل أية قيمة مكانية ، والذي يقيد حدث الفعل بمكان هو « الظرف المكانى » فتقيد علاقة الاسناد بالمكان أنه بعد اشارة نحوية ، أما فتقييد علاقة الاسناد بالمكان أنه بعد السارة نحوية ، أما فتقييد علاقة الاسناد بالمكان أنه بعد السارة نحوية ، أما

<sup>(</sup>١٨) اللبة المربية معناها ومبناها : ١٩٥٠

<sup>(</sup>۱۹) الكتاب : ۱ : ۲۱ •

<sup>(</sup>۲۰) دلائل الاعجال : ۱۳۳

<sup>(</sup>۲۱) أضواء على المدراسات المغنوية الماسرة : ۲۷۲ ، ۲۷۳ . والأمس أن يتول : « يشير إلى النين أو أكثر »

الذي يقيد حدث الفعل بزمن فهر صورته ، وأما وظيفة الظرف الزمني فقياس مادة هذا القيد وهو الزمن ، وهذا هو الفرق الجوهري بين مفهومي ه ظرف الزمن ، و « ظرف المنان ، أي أن الفعل المفوى بصدر اشارات زمنية ولا يصدر اشارات مكانية ، وكان العالم اللغوى سيبويه قد وعي هذه الحقيقة اللغوية وصرح بها غير أنها لم تجد في تطبيقاته صدى لها ، يقول : « ففيه (أي الفعل) بيان متى وقع والأماكن لم يبن لها فعل ، (٢٢) .

فأذا قررنا أن و الظرف و مؤلف نحوى ملحق بزمن الصيغة الفعلية و أو احدى ملحقاتها الحدثية و وطيفته قياس ذلك الزمن انتهينا الى أن زمن الصيغة يسمستقل عن الظرف أما الظرف قلا يسمستقل عن زمن الصيغسة •

ومعنى ذلك آن وجسود الظرف الزمنى يشير الى وجود الحدث الزمنى م أما وجود الحدث ( الزمنى وغير الزمنى ) (٢٣) فان يشير الى وجود الظرف و ولهذا لا يمكن أن يوجه ظرف من غير أن يوجه حدث زمنى و وجزء من هذا المعنى يشير اليه قول سيبويه و وجميع ظروف الزمان لا تكون ظروفا للجنت و (٢٤) فلا يقال و و زيد اليوم و لسم الفائدة و (٢٥) و

غير أن تنافر ( الظرف ) و ( اسم الجنة ) ليس مرده لان اسم الجنة لا ينطوى على حاث بل لانه لا ينطوى على زمن لأنه اذا وجدت صييعة حدثية غير زمنية تنافر الظرف معها أيضا و ومعنى ذلك أن الصيغ الفعلية التي يراد لأحداثها أن تترقف عن اصدار الاشارات الزمنية لا تتطلب آلة قياس تقيس ما توقفت هي عن انتاجه و فعلم وجود زمن في حدث الصيغة يلزم عدم قياسه ومن أعثلة ذلك : قوله تعالى :

## « وان يكن منكم الف يغلبوا الفين » (٢٦) •

وتقول : « يضفر البدو شعورهم » (٢٧) و « الانسان يدبر والله يقدر ، (٢٨) ، فأحداث الأفعال ( يكن ، يغلبوا ، يضغر ، يدبر ، يقدر )

<sup>(</sup>۲۲) الکتاب یا ۱۳۳۰

 <sup>(</sup>٣٣) سنمرش للحدث الزمنى في الدراسة الطبيقية للزمن اللغوى ١ أما الحدث قير الزمنى تعرضنا له في فصل و الكانات الصبيقة و ١

<sup>(</sup>۲۶) اگتاب : ۱ : ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>۲۰) فترح الأشموني : ۱ : ۹۰ -

<sup>· 77 :</sup> JW9: (77)

<sup>(</sup>۲۷) في النحر العربي ، تقد وتوجيه : ۱۵۷ -

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق : ۱۵۷ •

في السياقات السابقة ، لا تتطلب طروفا ، لانها لا تشير الى زمن لغوى ، فيكون مجىء الظرف مناقضا لوظيفته ٠

وحين نقول : « الشهمس تشرق من الشرق كل صباح ، فان هسفا الالحاق الظرفي ذو غاية تعليمية أكثر منها طرفية • لأن الفعل وتشرق، وقع في سياق دلالى معين جرده من الاشارة ألى زمن لغوى • كما أن مصطلحات كالاستمرار الزمني والمطلق الزمني يستقل كل واحد منها • كما رأينا دلك في الفصل المعنون به ( المكانات الصيغة ) ، بدلالته الزمنية •

انتهينا الى أن الصيغة الزمنية معدود والظرف عدده وهذا العدد معجمى • وهو أنسواع : « فمنسمة المبهسم والمختص والمتصرف وغسسير المتصرف ، فالظرف قسمان :

الأول : محول الى الظرفية ، وينحدر من ثلاثة أقسام صرفية هي : (1) قسم الاسم : وعبارة سيبويه : « وقوع الاسماء ظروفا ، (٣٠) (ب) قسم الأداة وهي :

۱ ... حروف الجر نحو د مذ ، و د منذ ، يستعملان استعمال الظروف عند ما يردان مع الجمل من قبيل تعدد المعنى الوظيفي ، (۳۱) .

يقول سيبويه : « وأما « مذ » فتكرن ابتدا عاية الأيام والأحيان ، وذلك قولك : « مالقيته مذ يوم الجمعة الى اليوم » (٣٢) ، وقال في موضع آخر : « ومما يضاف الى الفعل قولك : « مارأيته مذكان عندي » (٣٣).

٢... أدوات الكناية وهى : طائفة من الأدوات تؤدى وطيفة الظرف اذا أشارت الى زمن وهى « متى » و « أيان » للزمن العام · و « كم » للزمن المعدود · و « اذ » للزمن الماضى · وسنناقش هذه الأدوات في هذا المبحث في موضع لاحق ·

الثانى : محول الى الظرفية يؤدى وظيفة ظرف بالنيابة وهو :

( أ ) المصدر . يقول سبيبويه : ، مايكون المصدر فيه حينا . وذلك

۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ .

ر۲۰) افکتاب : ۱ : ۱۲۱ -

<sup>(</sup>٣١) اللغة المربية معناها ومبناها : ١١١ -

<sup>-</sup> ۲۲۲ : ۱ : ۲۲۲ - ۱

<sup>(</sup>۲۳) الکتاب: ۱ : ۲۲۲ ۰

قولك : « متى سبر عليه ؟ فيقول : « مقدم الحاج » ، وانسا هو زمن مقدم الحاج » ، وانسا هو زمن مقدم الحاج » ( ٣٤) .

(ب) صبيغ أسماء الزمان ، أو ما يعبر عنه سبيبويه به : ه المفعل اذا كان حينا ، وقال حميد بن ثور :

وماهي الا في ازار وعلقة أن مغار بن همسام على حي خثمسا فصير ، مغار ، وقتا ، وهو ظرف ، (٣٥) .

(چ) صغة الظرف : وعباره سيبويه : • صغة الأحبان ، قال :
 ه تقول سير عليه طويلا، و «سير عليه حديثا، و« سير عليه قديما »،
 وانها نصب صغة الأحيان على الظرف ، ولم يجز الرفع ، (٣٦)

- ( د ) عدد الظرف نحو : « سرت عشرين يوما » (٣٧) ·
- ( ص ) كلية الظرف نحر : « متسيت جميع اليوم ، (٣٨) .
- (و) جزئيته نحو : د نصف اليوم ، أو د بعض اليوم ، (٣٩) ٠ وهذا مخطط يوجز الانواع الظرفية :

<sup>(</sup>۲۵) (۱۲۵ - ۲ : ۱۱۷ -

<sup>(</sup>۲۰) الكتاب : ۱ : ۴۲۰ ·

<sup>(</sup>٢٦) المستمر السابق : ١ : ٢٢٧ -

<sup>(</sup>۲۷) شرح الأشمولي : ۱ : ۲۲۲ •

<sup>(</sup>۲۸) المبدر السابق : ۱ : ۲۲۲ •

<sup>(</sup>٣٦) المبدر السه : ١ : ٢٢٢ ٠

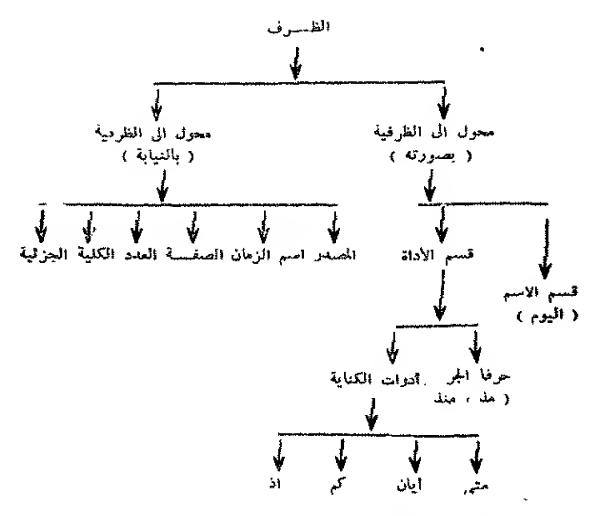

## اللحظ الصرفي للظرف:

انتهينا فيما تقدم الى أن ( الظرف ) لا يكون ، بذاته ، قسما صرفيا من اقسام الكلم في العربية • لانه ، من الناحية الصرفية ، ليس الا اسما أي حرف جر أو أداة كناية في حالة وظيفية •

غير أن الدكتور تمام حسان عاليج موضوع ( النظرف ) من زاوية أخرى • وهذا المبحث يناقش آراء في هذا المجال •

جعل الدكتور تمام ( الفلرف ) قسماً من أقسام الكلم (٤٠) ولكنه فرق بين نوعين من الظروف :

( أ ) الظروف أصالة •

(٤٠) اللغة السربية مناما وميناما : ١١٩

(ب) الظروف محولة ٠

فاذا أدركنا أن فهم الدكتور تسام النظام الصرفى فى العربيسة والتغريق بين أقسامه قام على « التغريق على أساس الاعتبارين ( الشكل والوظيفة ) مجتمعين » (1) لزم أن نفحص مدى تطبيق هذا المعيار على ( الظرف ) بوصفه القسم السسادس من أقسام الكلم فى العربية عند الدكتور تمام حسان جميع الظروف المحولة ، من قسم انظرف ، وهذا ملحظ دقبق ، لأن هذه الظروف المحولة ، كما أثرنا الى ذلك في المبحث السابق ، تمتلك عنصرا واحدا هو العنصر الوظيفى أو على عبارة الدكتور تمام : « تؤدى وظائفها » (٢٢) أى وظائف المشار اليها في المبحث السابق (٤٣) .

أما قسم الظرف أصالة فقد الطوى على الظروف الآتية :

اذا • ايسان •

لما متى الله (٤٤) ٠

وبعنى هذا أن الدكتور تمام حسان أدخل ، أيان ، و « متى ، و « اذا » التى ألحقناهـا بالأدوات التى تتحول الى ظروف زمن فى التركيب ، وأضاف اليها ه لما ، و « اذا » • وأخرج « كم » وألحقها بقسم الاسم الدال « على مبهم من المقادير » (٤٥) • غير أن الفرق الجوهرى يكمن فى أنه ، دأى أن هذه الأدوات تمثل قسما صرفيا (٤٦) • وقد طبق عليها معياره ( الوظيفى الشكلى ) فوجد : "

ا ... أنها من حيث الشكل ، مبان تقع في نطاق المبنيات غبر المتصرفة ، (٤٧) .

<sup>(</sup>٤١) الصندر السابق : ٨٧ -

<sup>(</sup>٤٣) النظر الجلول الحاص بالظروف : في الصفيعة المسابلة -

<sup>(21)</sup> يتظر الملقة العربية معناها وميناها : ١٩٩٠ -

<sup>(1</sup>a) اللغة العربية معناما ومبناها : ١٣٠ ·

<sup>(</sup>٤٦) وكان الدكتور ( تمام حسان ) بد بدا محاولته ، في تقد التقسيم القسيديم للكلمات العربية / الفعل ... الاسم ... الحرف ... وتقديم تقسيم جديد ، بدأها في مؤلفسة ه مناهج البحث في اللغة » وانتهى فيها الى تقسيم رباعي ، هو د الاسم ... اللمل ... الفسير ... الأباة ( الظر / مناهج البحث في اللغة : ٢٠٣ ) ويعنى ذلك أن فكرة المحام الظرف في قسم عمرفي مستقل لم تكن قد تقسيمت عنده آنذاك .

<sup>· (</sup>٤٧) اللقة العربية معناها ومبتاها بد ١١٩ ·

٢ ... أنها تؤدى « وظيفة الكناية عن زمان » (٤٨) وهو « زمان اقتران حدثين » (٤٩) وقد لاحظنا في مفتتح هذا الفصيل أن الغارف يشير إلى ما يطنق عليه الدكتور تمام حسان « نعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحمه » (٥٠) • وتعد العملاقة بين الميني الواحمه والوظائف النحوية المتنوعة التي يؤديها ، واحدة من السمات اللغوية الأساسية في العربية ، حيث يتحول قسم صرفى في التركيب إلى قسم آخر •

فكأن « المبنى » يتخذ لنفسسه مسانى وظيفية ، غير ما وضست بازائه • ك « الصفة والقعل يتقل معناهما الى العلبية » (٥١) وكظروف الاقتران تتحول الى أدوات « اذ تستعمل فى تعليق جمل الاستفهام والشرط » (٥٢) •

ان هسئد التحول أو ( تعسمه المعنى الوطيقى ) لا ينبغى له أن يضللنا عن أصالة كل قسم في النظام الصرفي كما يرى الدكتسور تمام (٥٣) -

تلك هي أهم ( الآراء ) التي صدرت عن الدكتور تبام حسان في مسالة الظرف ·

ويؤخذ عليها جملة أمسور

الأول : لم يناقش ظاهرة تعسدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحسة. عل تجرى في اللغة اعتباطاً ؟ أو أن هناك نظاماً يسود هذا التعدد ؟

وليس من هدف هذه الرسالة الاجابة عن هذا السؤال بصدورة مفصلة وشاملة ، ولكن هذا لا يصنعنا من أن نجيب ، في ضدوء طبيعة اللغة ، بأن التعدد الوظيفي ينبغي أن يستند الى قانون العلاقة المعنوية بين المتحول اليه ، والا اتخلت العلاقات بين المباني ومعانيها صورة كيفية ، وهو أمر لا يمكن لنظام محكم كاللغسة ، يسسستند الى قوالين صارمة ، أن ينطوى عليه ،

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق : ١٣٢ -

<sup>(</sup>٤٩) المحمدر القسة : ١٣٢ -

<sup>· 114 : 4</sup>mai (0·)

<sup>(</sup>٥١) الثقة العربية معاها وميناها : ١١٩٠

<sup>(</sup>۲۰) المسادر السابق : ۱۲۳ -

<sup>(</sup>۵۲) المنتشر تقسه : ۱۲۰ -

اذن فالتعدد الوطيفى يستند الى تداخل الأقسام الصرفية للسمات المستركة التي بينها ·

فاذا لم يتم تحديد هذه السبات أصبح من الصعب الكشف عما هو في قسم صرفى أصحالة عما هو فيه جملا : كما هو حاصل في ( الادوات ) و ( ظروف الاقتران ) التي جعلها الدكتور تمام حسحان قسما قائما بذاته ، فالأدوات وظحوف الاقتران ليس و لها صحيخ معينة ، ولا تتصرف الى صبخ غير صيغها و (٥٧) كما أنها و لا تدل على ممان معجمية و (٥٨) فكيف يمكن أن نميز القسم الذي تنضوي تحته و اذا و و لما و كمل هو الاداة ؟ أو الظرف ؟ • افترض الدكتور نمام أن و اذا و طحمل و المترف المترض المكسول في تعليق جمسل الشرط (٦٠) • والسؤال : لماذا لا تفترض العكس ؟ فان و اذا و لا تفصيح ببنيتها عن زمن • أو عن اقتران زمنى • والدكتور تصمام نقسه وجه

<sup>(</sup>٤٠) العربية بين أمسها وحاضرها : ١١٠ -

<sup>(</sup>٥٥) عرضنا قر ( كان ) في مبحث قرائن الزمن .

<sup>(</sup>٥٦) اللغة العربية مساها ودبناها : ١٣٨ ،

<sup>(</sup>٥٧) المستر السابق : ١٣١ -

<sup>(</sup>٥٨) للمندر نفيه : ١٧٥ -

<sup>(\*\*)</sup> اللغة العربية معتاها ومبناها : ١١٩ -

<sup>(</sup>٦٠) المسدر السابق : ١٢٧ -

تقدا شديد! الى النحاة الذين « نسبوا اختلاف الزمن الى الادوات فقالوا ان • اذا ، ظرف لما يستقبل من الزمان ، (٦١) ·

ومثل ذلك (كم) التي عدها الدكتسور تمسام في ( الاسماء المبهمة ) (٦٢) غير أنه لم يستطع أن يقنعنا بهذا التصنيف حين طبق المعياد الوظيفي المدكل على قسم الاسم (٦٣) .

و تعريض تفصيلا لما يعده الدكتور تمام حسان ظروف اقتران : اذا :

عنه سيبويه و الأداة ، أو ه الظرف ، د اذا ، خارج أدوات المشرط الأساسية في ضيوء المعيار الاعرابي ·

قال د وسائته عن د اذا ، ما منعهم أن يجازوا بها ، فقال : الفعل في د اذا ، بمنزلته في د اذ ، • ف د اذا ، فيما يسمستقبل بمنزلة د اذ ، • ف د اذا ، فيما يسمستقبل بمنزلة د اذ ، فيما مضى ، (٦٤) • فاذا ادركنا أن معنى ( يجازوا ) في قول سيبويه الآنف الذكر : هو د يجزموا ، فاته ينبغى أن نفهم أن سيبويه جمل كلا من د اذا ، و د اذ ، طرفا وجعل الفرق بينهما فرقا في الإشارة الى قسم الزمن ولما كان الظرف يقع مضافا احتاج الل مضاف اليه والى حدث يقع فيه فيكون عامله الذي ينتصب به • فمن هنا لم ينجزم الفعل بعد د اذا ، كما المجزم بعد د ان ، •

وعلى الرغم من أن بعض البحوث السامية المعاصرة ألبت صحبة تعليل سيبويه في جعل و اذا ، ظرفا ، حيث بن الله كتور فاروق جودي وهو يبحث في و أدرات الشرط في اللغات السامية ، أن و اذا ، متطورة عن الاسم الذي يدل على الزمن » (١٥) ، على الرغم من هذا ، فاله ينبغي أن تقرق بن المنظور التاريخي لظاهرة لغوية ، والمنظور الوصفي لها أحسياق ( اذا ) حين عرض لها سيبويه وسياق مستحدث مختلف»(١٦) ومن هنا جاء الاضطراب في مباحث النحاة من بعده ، حين عرضسوا له ه اذا ، من معيار آخر هو الميار الاستعمال ،

<sup>(</sup>٦٩) المنظر للسنة : ٧٤٣ -

<sup>·</sup> أكلا) تفسه : ١٢ قبا ينتما •

<sup>(</sup>١٤) (كتاب : ٣ : ٦٠ وانظر أيضًا : الكتاب : ١ : ١٣٤٠

<sup>(</sup>١٥) أدرات الشرط في اللغات السامية ... منطوطة : من ١٠٠

<sup>(</sup>٦٦) نظرية النحو العربي: ١٦٠

وفيما يأتي جانب من هذا الملمح موجزا :

١ \_ اذا و لما يستقبل من الدعر وفيها مجازاة ، (٦٧) .

٢ ــ و اذا الزمانية ٠ و (١٨) ٠

٣ ... يا لاستمرار الزمان ٠ ، (٦٩) ٠

٤ ... « تكون ظرفا لمما مضى من الزمان واقعة موقع اذ ٠ ، (٧٠)٠

ه .. ء الشرط لم يترسخ فيها ١٠ ه (٧١) ٠

٦ ... ، وقيل ليست ( اذا ) مضافة ، (٧٢) ٠

أما البحث اللغرى المعاصر فقد حمل على الصاق الزمن بالادرات •

والمفارقة التي نشير اليها هنا أن الدكتور تمام حسان الذي كان واحدا ممن رفضوا فكرة الصاق الزمن بالإدوات ومنها « اذا » (٧٣) عاد فجعلها طرفا دالا على زمان الاقتران \*

لا تتعدى و اذا ، أن تكون و أداة شرط دخلت على جعلتين ، (٧٤) و يشير منظور :ليها طرفا خافضا لشرطه منصوبا بجوابه ، (٧٥) و يشير الله ذلك الاستعمال القرآنى و فلم ترد و اذا ، في القرآن الكريم الا أداة تعليق في جملة مركبة هي الجملة الشرطية و

أما ورودها دالة على زمن وليس على زمن اقتراني : فنادر ، أو أم يتعد عدة استعمالات في سياق معين ، حو سياق القسم :

قوله تعالى و والليل إذا عسمس ، والصبح اذا تنفس ، (٧٦) •

<sup>(</sup>٦٧) الكتاب : ٤ : ٢٣٣ - ويتخد مداول ( الجزاء ) واسرته ( جازى ، يجسسازى مجازاة ١٠ اللغ ) عند مديويه عمديين : الأول : ترتيب شيء على شيء ، والثاني : الجزم والقر : في التركيب اللغوى للتسعر العراقي الماسر : ١٤ ٠

<sup>(</sup>۱۸) اخسائس : ۱ : ۱۰۶ •

<sup>(</sup>۲۹) شرح الكافية : ۲ : ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>۷۰) ئېدى دلدانى : ۳۲۳ 🕟

<sup>· 111 :</sup> T : 13153i ( Y1)

<sup>(</sup>۷۲) الأشياء والنظائر : ۲ : ۲۰۳ •

<sup>(</sup>٧٣) ينظر اللُّقة المرسية معناها ومستاماً : ٣٤٣ •

<sup>(</sup>٧٤) الرد على النجاء : للقدمة • شاوقي شبيف : ٧٢ •

<sup>(</sup>٧٥) في النحو العربي *الله والوجيه :* ٢٦١ •

<sup>(</sup>٧٦) التكوير : ١٧ ر ١٨ •

وقوله و والليل اذا يغشى · والنهار اذا تجلى ، (٧٧) وقوله ثمالى • والليل اذا سنجى ، (٧٨) وقوله ثمالى : « والقبر اذا تلاما ، والنهار اذا جلاها ، والليل اذا يغشاها ، (٧٩)

الزمخشرى : د اذا تلاها ، : طالعا عند غروبها : د اذا جلاها ، عند انتفاع النهار وانبساطه لأن الشيس تنجلي في ذلك الوقت تسام د الانجلاء ، (۸۰) ٠

#### 

۱ سه علىما سيبويه و ينتزلة ، لو و والبا تقع للأمر الذي قسسد وقم ٠ ، (٨١)

۲ ــ د ذهب ابن السراج وابن جنی وأبو على نلی آنها ظرف بستنی
 حین \* (۸۲)

٣ ... د لما الجوابية ، (٨٣)

٤ \_ « لما التعليقية ، (٨٤)

ه 🛶 و ظرف وضع موضع كلمة الشرط ، (٨٥)

٦ ... و رابطة لوجود شيء بوجود غيره (٨٦)

۷ ــ حرف وجوب لوجوب و حرف نفی لنفی ، ووجوب لنفی ،
 و تفی لوجوب ، (۸۷)

ومما تقدم ينبغى وضع النتيجة التى انتهى اليها الدكتور تمام حسان في جعل هاتين الأدانين ــ اذا ، ولما ــ طرفين يدلان على زمــال

<sup>(</sup>۷۷) الليل : ۱ و ۲ -

<sup>(</sup>۷۸) الفنحي : ۲ ۰

<sup>(</sup>۷۹) القيسن : ۲ ــ ۵ -

<sup>(</sup>۸۰) الکشائد: t : ۲۰۷ ، ۱۹۸۸

<sup>(</sup>۸۱) الکتاب : ۱: ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>۸۲) دلفنی د ۱ د ۲۸۰ ۱

<sup>(</sup>۸۲) منع الهرامع : ۲ : ۲۱۵ -

<sup>(</sup>٨٤) الجني الدائي : ٢٨٥ •

<sup>(</sup>۸۵) شرح الكائية : ۲ : ۱۲۷ ،

<sup>(</sup>۸٦) شرح قطر الندي : ۴۳ ٠

<sup>(</sup>۸۷) وسنت البالي : ۲۸۲ •

اقتران ، (٨٨) في اطار المنطق العقلي وليس في اطار المنطق اللغوى ، اذ يبدو أن الدكتور تمام الذي رأى في الجمل التي يكون مناط التعليق فيها مركبا أي مبنيسا على تآلف جملي فعلى رأى في الوقت نفسه أنه ينتبع عن ذلك وجدود زمنين اقترنا بوساطة ظروف مسماها ، ظروف الافتران »

وقد بينا أن وظيفة الأدائين « لما » و « اذا » هي : ربط جملتين الدلالات المعنوبة والزمنية التي تترشيح عن هذا الربط أو للتعليق المركب فليس هما يلصق بهما • وفضلا عن ذلك فان هناك اعتراضين آخرين :

الأول : ان القول بوجود زمن لكل حدث فعلى امر لايمكن التسليم به ، كما عرضنا لذلك في الفصل الثاني و إمكانات الصيغة ،

الشائني ؛ لو سلمنا بأن ، اذا ، و « لما ، طرفا زمن اقترائي - الكان ينبغي أن تحكم لا أن ) و (لو ) بذلك ، اذ همسا يقرنان بين حدثين » غير أن أحدا لم يقل بذلك .

ان القصد من هذه النراكيب هو ترتيب أحسدات على أحسدات من غير نظر الى زمن غالبا و وعبارة سيبويه دقيقة في هذا الجانب و وانسا نقيم (لما) للأمر الذي وقع ، (٨٩) وفسر ابن لحروف ذلك على أنه وشرط في للأضى ، (٩٠) كما أن سيبويه يجعل (لما) و (لو) متطابقتين هن الناحية الوظيفية وعبارته وبمنزلة لو، (٩١) والفرق بينهما أن سياق أحداث ولما ، في المستقبل عنده (٩٢) ، علما ، في الماضى ، وسياق أحداث (لو) في المستقبل عنده (٩٢) ، ويكون الأمر أكثر وضوحا اذا عرضنا لقول واحد من أثبة النحو وهو شعلب وزيد لما قمت شربت ، يجوز على الجزاء (٩٣)

نعم قد يكون زمن اقتران حدثين أحد مقاصد التركيب الذي تقع في سياقه « لما » ، عندها تكون الأداة قد تحولت من أداة تعليق شرطي ألى أداة تعليق زمني ، وليس ألى ظرف كما زعم الدكتور تمام حسان لأن الظرف آلة قياس وليس أداة ربط وهاهنا ملحظ دقيق ينبغي أند

<sup>(</sup>٨٨) الْلُغَةُ العربية معناها ومستاها : ١١٩ -

<sup>(</sup>۲۸) الکتاب : ۱ : ۱۲۲ -

<sup>(</sup>٩٠) شرح الكالمية : ٢ : ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲۱) الكتاب : ١ : ٢٣٤ -

<sup>(</sup>۹۲) الكتاب : ۱ : ۲۲۴ •

<sup>(</sup>۹۳) مجالس الملب : ۱ : ۲۹۷ -

نقف عليه نفى قرله تعسال : « فلها احسسوا باسنا اذا هم منهسا يركفسون » (٩٤)

وقوله « فلما داوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » (٩٥) تترتب أحدث على أحداث على أحداث على أحداث على أحداث عن المأخى وليس مناك زمن حدث يقترن بزمن حدث آخر يترشيح عن سيأتى الآيتين ، الا اذا حللنا السياقين وفق قاعدة منطقية تأخذ بمستلزمات العناصر المحللة ،

ويمكن أن تدرج سياقات شرطية أخرى لنلحظ النسق الشرطي الذي يستند الى التطابق الشكلي والدلالي في عناصره ·

قرله تعالى : « وان تصبيهم سبيئة بها قدمت ايديهم افا همم يقنطون » (٩٦) وقرله يقطون » (٩٦) وقرله الذي ورد سابقا : « فلها أحسوا باستا اذا هم منها يركفون » (٩٨) فير أنه يمكن أن نلحظ أن « لما » قد تؤدي وظيفة تعليق زمني ، حبث يقترن زمن حدث بزمن حدث ، كما في قوله تعالى : « فلها قضى موسي يقترن زمن حدث بانب الطور ناوا » (٩٩) فقد اقترن زمن المسار موسى ( عليه السالم ) النار بزمن مسيره باعله نحو مصر وهذا كما تقول : « لما خرجت من بيتي اعلنت ساعة الاذاعة السادسة مساه » .

ننتهى مما تقدم الى اخراج و اذا ء و « لما ، من قسم الظرف - اذ :

ان ملاحظة الدكتور تمام حسان في تصنيف ، اذ ، في قسم الظرف الذي يدل على زمان اقتران هي ذاتها ملاحظة سيبويه الذي نص على ان ماذ ، : ، لما مضى من الدهر ، وهي ظرف بمنزلة ، مع ، (١٠٠) .

ويتبيح لنا استعمال هذه الأداة في القرآن أن نقف بصورة دقيفة على ما تدل عليه من معنى ، وما تعبر عنه من وطيفة • ففي قوله تعالى :

<sup>(</sup>١٤) الأنبياء: ١٢٠

<sup>(</sup>٩٥) غافر : ٨٤٠

<sup>(</sup>۹۹) الروم : ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٩٧) الشورى : ٣٧ ·

<sup>(</sup>۹۸) الأنبياء : ۱۲ •

<sup>(</sup>۹۹) اللمنس : ۲۹ •

<sup>(</sup>۱۰۰) الكتاب تا: ۲۲۹ -

د واذكر في الكتاب مريم اذ انتبلت من اهلها مكانا شرقيا » (١٠١) نقم على تفسيرات ثلاثة :

الأول : تفسير النحاة القدماء : يقول الزمخشرى : د اذ ، بدل استمال ، لأن الأحيان مستملة على ما فيها ، وفيه أن المقصود بذكر ( مريم ) ذكر وقتها هذا ، لوقوع هذه القصة العجيبة فيه ، (١٠٢) أى أن « اذ ، هنأ كناية عن اسم دال على زمان وليس ظرفا لزمان ، أو على عبارة ابن هشمام : د انسأ المراد ذكر الوقت نفسه ، لا الذكر فيه ، (١٠٣) فيكون اعرابها د مفسولا به ، (١٠٤) ويجرى في ضوه هذا المعطى النظر الى الآية الشريفة على النحو الآتى :

وأذكر في الكتاب ذلك الوقت ( الماضي ) الذي التبلت فيه مريم مكانا شرقيا ٠

أما تقديم ( مريم ) على ( اذ ) في النسست القرآني فيعبر عن المسطراب في الموقعية هدفه تآكيد الاعتمام ببني لفوية دون غيرها ٠

الثنائي : تفسير الدكتور تمام حسان الذي يستخلص من افتراضه أن و اذ ، ظرف و وهو كناية عن زمان افتران حدثين ، (١٠٥) ، حيث ننظر الى الآية من هذه الجهة كما يأتى :

اذكر في الكتاب مريم مقترنا زمان ذكرك اياها بزمان انتباذها ٠٠

الثالث : التفسير الذي يذهب اليه الباحث بملاحظة العلاقات الكلية َ في الآية وهو :

اذكر في الكتاب مريم وهي في هذه الحالة ( الحدثية ، الزمانية ، المكانية ) فكأن ( مريم ) موضوعة في أطر ثلاثة • كالآتي :

ه واذكر في الكتاب مريم ٢٠٠٠ .



ر (۱۰۱) مريم د ۲۱ ه

<sup>(</sup>۱۰۲) الكشاف : ۲ : ۲۰۰ -

<sup>(</sup>١٠٣) اللتي : ١/ ٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٤) المفنى : ١٠/١٠ - ٨٠

<sup>(</sup>١٠٥) اللغة المربية معناها وسيناها : ١٣٢ -

ويشير تركيب « انتبذت » الى مؤلف هو الحال · ويمكن احلال ، وقد » الحالية صحل « اذ » : « واذكر في الكتاب مريم وقد انتبذت مكانا شرقيا » · .

ولكن الغرق بين د اذ ، و د وقد ، أن الأولى فضلا عن وظيفة الربط التي تؤديها ، كناية عن الزمن الماضى أى أن شكل الصيغ الفعلية في سياق د اذ ، يشير الى دلالة الفعلية ، أى الى الد المائة ، ولا يشير الى زمن .

ومن هنا نقع و اذ و مي سياق صيغ فعلية متنوعة ، بله في سياق غير حدثي كما في قوله تعالى :

 الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الدين كفروا ثاني اثنينا اذ صما في الغار اذ يقول لصاحبه ، (١٠٦) .

ويمكن توضيح ذلك بالمخطط الآتي :

اذسب النسب المنافق المعلى ) دلالة القطع والتثبيت المكانى انسب المعلى المعلى ( جملة السمية ) دلالة المنبوت المكانى في يقول ( يفعل ) دلالة الحضيور ، وكأن القول يسمع الزمن الماضى حده اللحظة .

ان الصبيخ في سياق « اذ ، لا تنتج ، كما مر بنا (١٠٧) زمنا فهسندا منوط بالسياق ، أمارته اللغظية ( اذ ) التي هي كتابة عن الزمن الماضي ، ومن هنا جاء التغاير في طبيعة الصبيخ الراقعة في سياتها ، حيث يؤدي الى خلق سلسلة من معان مضافة ، وأو أريد الزمن مقصودا اليه بد الهسسيغ لكان : ( فقسمه نصره ١٠٠ اذ أخرجه ١٠ فاقاما في الغار ، فحدت ما حدد ، فقال لصاحبه ) ٠

أثما ، قد ، مع صيغة ، فعل ، فتشكير الى دلالة واحدة هي دلالة القطع كما سنعرض لذلك في الدراسة التطبيقية .

<sup>(</sup>١٠٦) التربة: ١٠٠٠

<sup>(</sup>١٠٧) يتظر / س ١٨٥ من حدًا الخمس •

صدورهم ، (۱۰۸) فرمن الاقتران لم تعبر عنه ( اذ ) بل كل ما نستطيع قوله أن « اذ ، أدت وظيفة الربط في سياق جملي ودلت على زمن مأض . غير أن هذا الربط قد يكون في سياق ما اقترانيا كقوله تعالى :

ه فقد نصره ۱۰۰ اذ أخرجه » (۱۰۹) ٠

فلقه اقترن اخراج الكفار محمدا من مكة بنصر الله له ٠

وتكنر دلالة « اذ » على زمن اقتراني اذا وقعت للمفاجأة وقد بين سيبويه ذلك ، قال : « قولك : « بينما أنا كذلك اذ جاء زيم » فهذا لما توافقه وتهجم عليه من حال أنت فيها » (١١٠) .

ومن قبيل تعدد المعنى الوطيفى لـ « اذ » اداؤها وظيفة أداة شرط ، لما بينهسا وبين أدوات الشرط من سسمة مشستركة هي سسمة الربط الجهلى • أو كما يقول ابن هشام « الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة » (١١١) نقل الأشموني رأى الفراء في انصراف « اذ » للشرط • قال : « فأجاز الجزم بها دون ما • » (١١٢) وصرح ابن هشام وهو يعرض لقوله تعالى : « فسوف يعلمون اذ الاغلال في أعناقهم » (١١٢) بقوله : « فيلزم أن يكون بمنزلة اذا » (١١٤) ونص الرضى وهو يعرض لقوله : « فيلزم أن يكون بمنزلة اذا » (١١٤) ونص الرضى وهو يعرض لقوله : « واذ لم يهتموا به فسيقولون » (١١٦) نص فاليمون » (١١٥) وهر المنى الواله : « واذ لم يهتموا به فسيقولون » (١١١) نص بقوله : « فلاجوا والخيفي للمبنى الواله .

ولكى تتم دراسة \* اذ \* في العربية ينبغي أن نعوض للمركب. المكونِ من : اسم دال على زمن + اذ ٠

ك « يوم الذ » ، و « حين الذ » ، و « زمن الذ » • • • • النج :

<sup>(</sup>۱۰۸) النساء : ۹۰

<sup>(</sup>١٠٩) التوبة : ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱۱۰) الكتاب : ٤ : ۲۲۴ ،

<sup>(</sup>۱۱۱) المفتى : ۱ : ۲۹ ،

<sup>(</sup>۱۱۲) شرح الأشبرتی : ۱ : ۱۳ .

<sup>(</sup>۱۱۳) کافر ۱۰ ۷۰ ، ۷۷ ،

<sup>(</sup>۱۱٤) المنفي ١ ٪ ١٨ .

<sup>(</sup>١١٠) للجادلة : ١٣ -

<sup>(</sup>۱۱٦) الأحقاف : ۱۱ •

<sup>(</sup>۱۱۷) شرح الكالية : ۲ : ۲۹۹ .

عرض النحاة للأسماء الدائة على الزمن ، تضاف الى الافعسال · وعبارة سيبويه (١١٨) : « هذا باب ما يضاف الى الأفعال من الزمان ، وذلك قولك : « وهذا يوم يقول ذاك ، · وقال عز وجل : « هذا يوم لا ينطقون » (١١٩) ·

وقد صنف سيبويه الجدول الآتي ، ينوع الجمل المضاف اليها ، بالاعتبار الزمني .

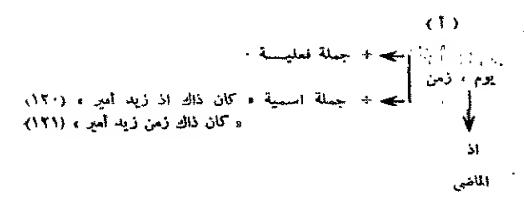

ولم يستى سيبويه مثالا لاضافة اسم دال على الرمن الى جملة ما ضوية ويمكن افتراض جملتين قياسا على الجملتين الاسميتين الآنفتين :

ــ ء كان ذاك اذ أمر زيسه ه

سه کان ذالت زمن أمر زیسه م

### المستقبل •

(۱/۸) الکتاب : ۳ : ۱/۱۷ ۰

(۲۱۹) للرسلات : ۳۵ •

٠ ١١٩ : ٣ : بالاكتاب ٢٠٠)

(۱۲۱) المستر السابق : ۳ : ۱۱۹ ·

فان قلت : « یکون هذا یوم زید امیر » کان خطأ لأنك لا تقول « یکون هذا اذا زید آمیر » (۱۲۲) •

يقول: و جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضها أضيف إلى الغمل و والى الابتداء والحبر لأنه في معنى و إذ و و فاضيف إلى ما يضاف الله و اذ و و و اذا كان لما لم يقع لم يضف الا إلى الأفعال الأنه في معنى و اذا و و اذا و هذه لا تضاف الا إلى الأفعال و (١٢٣) و

واستنادا الى هذا الفرض فان الزمن يجب أن يكون مأضيا حتى يصبح وقوع \* اذ » ، غير أن هذا المقرر اصطلم بالكلام ، فقد جعل النحاة وهم يتظرون في الاستعمال القرآئي يقررون : أن من معاني د اذ » أن تكون « اسما للزمان المستقبل » (١٢٤) نحو « يومثذ تحدت اخبارهما » (١٢٥) غمير ان ابن هسمام ينسب الى ( الجمهور ) أنهم د لا ينبتون هذا القسم » (١٢١) أى دلالة « اذ » على الزمن المستقبل « ويجعلون الآية من باب « ونفخ في الصسور » (١٢٧) أعنى تنزيل الواجب الوقوع منزلة مما قمله وقع » (١٢٨) ان اعتراض ( المجمهور ) ببدو غير لازم دائماً ، اذ يقع مركب الاسم المال على الزمن ، المضاف ببدو غير لازم دائماً ، اذ يقع مركب الاسم المال على الزمن ، المضاف بال » اذ » ﴿ يومئذ ) ، في علاقات زعنية منصرفة الى المستقبل من باب « ونفخ في الصور » كما سنرى ، ه سيصلى نارا » (١٢٩) وليس من باب « ونفخ في الصور » كما سنرى ،

ویکنر فی ( القرآن ألکریم ) حذف الجمل بعد ه اذ ، والمجی، به التنوین عرضا عن حذه الجمل ، (۱۳۰) ویذهب الرضی الی أنه فی هسذا المرکب به یومئسل به ند یجرد ، اذ ، عن الماضی ویصسیر لمطلق الظرفیة فیجوز استعماله فی المستقبل (۱۳۲) .

وهو في القرآن يتنخذ السمارة زمنية ثابتة هي الوقوع في سمياق المستقبل فقط \* وكما يأتي :

<sup>(</sup>۱۲۲) للمنفر تفسيه : ۳ : ۱۹۹ ،

<sup>(</sup>۱۲۲) انکتاب : ۳ : ۱۱۹ .

<sup>(</sup>۱۲٤) المفتى : ١ : ٨١ ،

<sup>(</sup>۱۲۰) (ازارلة : غ ·

<sup>(</sup>۱۲۹) تلفتی : ۱ : ۸۱ .

<sup>(</sup>۱۲۷) الکینب : ۹۹ -

<sup>(</sup>۸۲۸) الملتي د ۱ د ۸۸ م

<sup>(</sup>۱۲۹) ليت : ۲ د

<sup>(</sup>۱۳۰) شرح ابن عليل : ۲ : ۱۶ ،

<sup>(</sup>۱۳۱) يشغر شرح الكافية : ۲ : ۲۰۱ .

- ( أ ) في اطّار الشرط •
- (ب ) في اطار الاشارة الى يوم القيامة نصا ،
  - (ج) في اطار الوعيد •
- ( أ ) « كلا اذا بلغت التراقي الى ربك يومئــد الساق » (١٣٣) ·
- « ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفة لقتسال » (١٣٣) •
- « فاذا نَعْجَ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ » (١٣٤) ٠
- « فاذا نقر في الناقور فذلك يومثد يوم عسسير (١٣٥) -
- (ب) « ويوم تقوم الساعة يومئه يخسر البطلون » (١٣٦) « الملك يومئد لله » (١٣٧) •
  - (ج) « ويل يومثد للمكذبين » (١٣٨) ٠

أن د اذ م القرآنية في هذا المركب ( يومئذ ) تشير الى حدث في الزمن المستقبل ، بشكل صيفنه أو بدلالته ، والقصد من هذه الاسمسارة اعادة هذا الحدث بزمنه على سبيل تأكيده كفوله ، وترى المجرمين يومئذ مقرنين ، (١٣٩) .

وهيي: وترى المجرمين مقرنين ٠

وترى المجرمين ، يوم اذ تراهم • مقرئين •

او تعیینه ، لثلا تنصرف الاشارة الی غیره کفوله تعالی : « یا آیها الدین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الآدباد ، ومن یولهم یومئد دبره ، ۱۹۰۰ الآیة ، (۱۶۰) یقول الزمخشری : « ومن یولهم یومئد آمارة علیه ، (۱۶۱) وینتهی بنا هذا المبحث الی تقریر آن ، اذ ، ادات

<sup>(</sup>۱۳۲) القيامة : ۲٦ د ۳۰ ،

<sup>· 17:</sup> JUDY (1997)

<sup>(</sup>۱۳۲) ئائۇىتون : ۱۰۱ ،

<sup>(</sup>۱۳۵) اهاتر د ۱۸ و ۹ ·

<sup>· 17 : 1/41 (177)</sup> 

<sup>· • 1 : 54 (\</sup>YV)

<sup>(</sup>۱۳۸) ئارسىلات : ۱۰ ۰

<sup>(</sup>۱۲۹) ابرامیم : ۶۹ ٠

<sup>\* 17 + 10 :</sup> JUN (1E+)

<sup>\* 161 :</sup> Y : JLADI (161)

من أدوات الكناية عن زمن ماض ، وليسب ظرفا دالا على زمان اقتران حدثين كما ذهب الى ذلك الدكتور تمام حسان وانما الاقنران ينبغى أن يفسر في ضوء تعدد معانى « اذ » الوطيفية في السياق ، ومن هذه المعانى :

اسم دال على زمن الماضي ٠

طرف دال على زمن اقتران حدثين ٠

أدأة شرط •

أداة مفاجأة •

طرف دال على الزمن المستقبل .

#### ايان ، ومتى :

١ ـ من الألفاظ الموضوعة للاستفهام تطلب التصور (١٤٢) .

۲ ــ کتایتان عن الزمن العام ، قال سیبویه : د لو آن انسانا
 قال ما معنی د آیان ، ۹ فقلت : د متی ، کنت قد آوضیحت ، واذا قال :
 ما معنی د متی ، قلت : د فی آی زمان ، (۱۶۳) .

٣ ـ • متى للزمـــان من دون تخصيص ، (١٤٤) و « أيـــان للمســـتقبل » (١٤٥) - وفي انقرآن لم نرد « أيان » الا في ســــياق استقبالي ، كقوله تمالى : « وما يضعرون أيان يبعثون » (١٤٦) .

غ به متى ، اسم شرط (١٤٧) · قال ذو الرمة :

واني متى أشرف على الجانب الذي

به أنت من دون الجسوائب ناظر (١٤٨)

ف د متی ، و د و آیان ، آداتا استفهام زمنیتان : ( زمن متی عام وزمن این مستقبل ) یؤدیان وظیفهٔ استفهام عن ظرف ، ای یستفهمان عن مدة

<sup>(</sup>١٤٢) التلخيص : ٩٥٩ ، ١٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲۲) الکتاب : ۱ : ۲۳۰ ۰

<sup>(</sup>۱۶۶) التلخيص : ۱۹۳ ،

<sup>(</sup>١٤٥) المعدر السابق : ١٦٣٠ -

<sup>(</sup>١٤٦) النسل : ٢١ ٠

<sup>(</sup>۱٤٧) تلقني د ۱ : ۲۳۶ - ۱

<sup>(</sup>۱۱۸) اکتاب : ۳ : ۱۸ ۰

زمن الصيغة • وتشاركهما في ذلك « كم » التي هي « كناية عن العدد على سبيل الابهام » (١٤٩) تؤدي وظيفة الظرف التي هي قياس معدود •

يقول سيبويه: « وانما جاء هذا على جواب « كم » لأنه جعله على عدة الأيام والليالى ، فجرى على جواب ما عو للعدد " • • • وأما ، متى » فانما تريد بها أن يوقت لك وقتا ولا تريد بها عددا » (١٥٠) ويتعدد المعنى الوظيفي ل « متى » فتخرج الى الشرط وكقول ذى الرمة السابق • فتؤدى وظيفة التعليق الشرطى ك « ان » وتضيف الى السياق معنى فرعيا تنطوى عليه هو الزمن العام فالنص على أن « أيان » و « متى » من طروف الاقتران ليس أمرا دقيقا ، بل الأصبح أن يصنفا في قسم الأداة النانى:

وتعرض فيه لمحاجة الدكتور تمام حسان وهو يطبق معياره الشكلي الدلالي على أقسام الكلم في العربية · فيجعل في ضموء همذا الميار ( الظرف ) قسما قائماً بذاته ، اذ يقول : « ليس في اللغة العربية الفصحي مما ينبغي أن يوضع فيه الا تلك الكلمات ، (١٥١) أي : ( اذا ، لا ، اذ ، متى ، أيان ، أين ، أني ، حيث ) ثم ينتهي الى جعل هذا القسم يتميز عن بقية أقسام الكلم من حيث المعنى والمبنى معا بثمانية أمور · نعرض لها بالمناقشة :

من حيث (١) الصورة الاعزابية (١) الرتبة (٢) الصيغة (٤) الجدول (٥) التسمية ، تتطابق الظروف والأدوات والشمائر فلا حجمة له معها في جعل ( الظروف ) قسما مستقلا · أما من حيث (٦) التضام فسرأى أن « بعض الظروف تتبعه ( ما ) وحسو : « اذ » و « اذا » و « متى » (١٥٢) ورأى أن « هذه الصورة من صور التضام اد أى . ( الظرف + ما ) ك : « اذ ما » » « اذا ما » • • المخ تفرد الظرف جطمابع خاص لا تشاركه فيه الأسسما ولا الصيفات ولا الإفعال ولا الضمائر » (١٥٣) • وهذا رأى غريب • فهذه الصورة من التضام ليست الضمائر » (١٥٣) • وهذا رأى غريب • فهذه الصورة من التضام ليست فتصير : ( أما ) ( أما ) ( 100) • وبعض الأدوات كأداة الشرط ( أن ) وبعض

f <u>1</u>

<sup>-</sup> ۱۷۹ ؛ نالسل : ۱۷۹ -

<sup>(</sup>۱۵۰۰) الكتاب : ۲۱۷ ۱

<sup>(</sup>١٥١) اللغة العربية معناها وميناها ١٣١٠ .

<sup>(</sup>۱۹۲) للسلم السابق : ۱۲۱ ٠

<sup>(</sup>١٥٣) اللغة السربية معناما ومعناما : ١٢٢ - ...

<sup>(</sup>۱۹۹) الكتاب : ۳ : ۱۹۹

<sup>(</sup>۱۵۵) المنفر السابق : ۳ : ۱۱۵ 🕙

الحروف كـ « ربما » و « انما ۱۰۰ » (۱۵٦) وقبل الدكتور تمام حسان كان أهل البصرة قالوا عن « ما » التي تضام حرف الجر « الباء » في الآية الكريمة : « فبما رحمة من الله » (۱۵۷) : « هي توكيد » (۱۵۸) فهذه الصورة من صور النضام ليس مما يميز ظرف القسم المفترض وحده ، وهي لا تكون الا أن يكون ظرف القسم يؤدي وطيفة شرطية ، فلا حجة له فيها ، بقي من سمات ظروف القسم الصرفي اثننان ، هما ( الزمن ) و ( التعليق ) ،

## وسنعرض لكل سمة بايجاز :

من حيت الزمن : ( أ ) قال الدكتور تمام : « الزمن يستماد من الظرف بالمطابقة ومن الفعل بالتضمن » (١٥٩) فكان الدكتور تمام نسى طروف القسم الصرفي ، لأن دلالة المطابقة معنى الظروف المحولة ، أما ظروف ذلك انقسم فلا تدل على زمن ، لا بالمطابقة ولا بالتضمن »

(ب) قال الدكتور تمام : « زمان الظرف معنى للظرف وهو مفرد وهذا المعنى معجمى » • وهذا القول يتنافى والظروف التي جعلها خاصة قسم الظروف ــ اذا و اذ و لما و منى و أيان ــ حيث نص على أنه ، ليس معنى هذه الظروف معجميا » (١٦٠) •

من حيث التعليق: يقول الدكتور تهام « الظروف غي اللغة تعبيرات عن معنى جهة ، ومن هنا يقال للظرف انه متعلق بالفعل الآنه يفيد تقييد اسناد الفعل بجهة معينة من جهات فهمه » (١٦١) ، وهذا التحليل ليس دقيقا ، الآن الفعل يحمل قيده الزمني بذاته ، كما هي اشارة سيبويه : « فغيه بيان ما مضى وما لم يمض منه » (١٦٢) ، وكما مو دأى الدكتور تمام حسان نفسه (١٦٢) .

فالذى يفيد تقييد استناد الفعل بالزمن هو صورة الفعل وليس ظرف الزمن .

<sup>(</sup>١٥٦) ينظر الكتاب : ٣ : ١١٥ ،

<sup>(</sup>۱۵۷) آل عسران : ۲۵۹ ۰

<sup>(</sup>۱۵۸) مجالس اسلب : ۲ : ۲۶۹ ،

<sup>(</sup>١٥٩) اللشة العربية معناها ومبتاها : ١٣٢ ،

<sup>(</sup>١٦٠) الصدر السابق : ١٣٢ -

<sup>(</sup>١٦١) اللغة العربية معناما ومبتاما : ١٣٢ .

<sup>(</sup>۱۹۲) الکتاب : ۱ : ۲۰ ۰

<sup>(</sup>١٦٣) ينظر اللغة العربية معاها رعبناها : ١٠٤ .

فاذ نفينا عن هذه الطائفة من الأدوات كونها ظروف اقتران حدثين زمنيا ، واذ أوضحنا أنه يمتنع تطبيق أى من المعيارين الشكل والوظيقى منفردين أو مجتمعين على تلك الأدوات بغية اقحامها في قسم مستقل من اقسام الكلم في العربية ، لم يعد مناك من مسوغ لأن يدخل الظرف في قسم صرفي مستقل فللظرف ( خانة نحوية ) تتكون مما يقدمه العجم من مواد اسمية دالة على الزمن ، ومما يقدمه الصرف من يعض أقسام الكلم الى النحو .

القسم الثاني الدراسة التطبيقية

# حقل الماضي

#### ١ ... صيغة فعسل :

تعبر هذه الصيغة عن دلالة زمنية غير محددة في الماضى ، وعبارة سيبويه و بناه ما مضى و (١) وبعبارة اخرى تعبر هذه الصيغة عن دلالة قسم زمنى هو الماضى الذى و يحتمل القرب والبعد و (٢) كقولة تعالى : و خالق الانسان من نعقة ، (٣) ، وليس عن دلالة جهة في هذا القسم الماضى القريب ، المستمر ، البعيد ١٠٠ النع ، وتتحصل الجهة ، أما من تركبه مع الأدوات كما سيأتى ، أو من الاشارات المقالية الأخرى : ك وضع كلية الاشارة ليشير عند الفراغ مما يشير اليه : هذا ما شهد عليه الشهود ، (٤) أو من مادة الصيغة نفسها (٥) ، كقوله تعالى : وان من أمة الا خلا فيها نذير » (١) .

### حدث « فمل ، والذي الزماني :

رلما قدمنا من أن هذه الصيدة تعبر عن وقوع أحداث في أزمان.
غير محددة في الماضي ، لحقتها اشارات ظرفية لتحديد زمن غير محدد أصلان مع رواج هسندا اللحق في الاستعمال ، كقوله تعمالي :
« ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا » (٧) وقسوله :
« قال قائل منهم كم لبشتم قالوا لبشنا يوما او بعض يوم » (٨) ويطرد في العربية سافي مستوياتهما عامة ساتوقيت صيغة ه فعل » للاشتعار بارتباطها الوثيق بالسياق التاريخي ، كقوله تعالى : « وقطعناهم في بارتباطها الوثيق بالسياق التاريخي ، كقوله تعالى : « وقطعناهم في

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ۱: ۱۲ -

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان : ١ : ٥٩ -

٤ : النحل : ٤ ٠

۱۲ : ۱۱ : المحاس / تعلیل المعیرافی : ۱۲ : ۱۲ .

<sup>(</sup>٥) ينظر فعمل د الزمن الدلالي ۽ مبحث : ﴿ الزَّمَنُ وَلِنَادَةَ الْمَجْمِيةَ عِ مُ

<sup>(</sup>١١) فاطر : ٢٤٠

۲۰ : ۲۰۲۰ : ۲۰

<sup>(</sup>۸) الکیف : ۱۹ ۰

:الأرض أمما ۱۰۰ فخلف من بعدهم خلف » (۹) وقوله : « كم اهلكنا .قبلهم من القرون » (۱۰) ·

### ، نغى صيغة فعل :

عبارة سيبويه: اذا قلت « فعل » فان نفيه « لم يفعل » ، واذا . فلت : « والله لقد . فعل » ، واذا . « والله لقد . فعل » فقال : « والله لقد . فعل » فقال : « والله ما فعل » (١٢) .

### ان الاحظة التعليل السابق تؤدي الى:

ا ... أن تفى « فعل » ب « لم يفعل » و « ما فعل » سواء ، من الناحية الزمنية ، عند سيبويه ، اذ هما ينفيان وقوع الحدث في الزمن الماضي غير المحدد ، والنماذج التطبيقية التي عرض لها سيبويه تنطوى على هـند القيمة ، أي الدلالة الزمنية الواحدة في نفي « لم يغمل » و « ما فعل » قال : « يقول الرجل : « أتاني رجل » بريد واحدا في العدد ، فيقال : « ما أتاك رجل » أي : أتاك أكثر من ذلك ، أو يقول : « 'أتاني رجل لا امرأة » فيقال : ما أتاك رجل ، أي : امرأة اتتك ...

وقد صرح النحاة ، بعد سيبويه ، بالتوافق الدلال الزمنى بين : .( لم يغمل ) و ( ما فعل ) • قال ابن يعيش : « فتقول : « أم يقم ذيد أمس » ، كما تقول : « أم يقم ذيد أمس » (١٤) •

٢ ـ أن النفى بـ و ما ، آكد من النفى بـ و لم ، إن القسم أو
 و الحلف توكيد ، (١٥) على عيارة سيبويه نفسه \*

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٦٨ ر ١٦٨٠ •

<sup>· 174 : 4 (1.)</sup> 

<sup>(</sup>١١) تاريخ القسوب الإسلامية : ١٤ ، ١٦ ٠

<sup>. (</sup>۱۳) اگتاپ : ۳ : ۱۱۷ •

۱۰ ۵۰ : ۱ : ۵۰ ۱۰ (۱۳) د

<sup>(</sup>۱٤) شرح المصلي : ۸ : ۱۸۰ ۰

<sup>,(</sup>۱۵) الکتاب : ۳ : ۱۹۷ -

واذا كنا نرى أن تحليسل سيبويه يعكس النقطة الأولى ، فسأن. النقطة الثانية تحتاج الى نظر :

فهل كان سيبويه ، يقدم في توزيعاته هذه :

فروقا دلائية في الأسلوب اللغوى الواحد ، النفى ، ليشدير الى دلالة توكيه الحدث من عهده ؟ أو الى أمر آخر يتعلق بطبيعة نفى الحدث في. القسم دون طبيعته في السياق العادى ؟

خنص الدكتور ابراهيم أنيس الى أن سيبويه يشير الى فروق فى دلالة التوكيد بين « ما فعل » و « لم يفعل » \*

وقد بنى الدكتور أنيس على هذا الاستنتاج نقده الذى وجهه الى سيبويه ، حيث جعل ذلك من قبيل السهو الذى وقع فيه ، والذى ، لم يكن الا نتيجة اختصاص ، ما ، بوقوعها فى جواب القسم بخلاف ، لم ، الني لا تكون جوابا للقسم أبدا ، (١٦) ويعنى ذلك أن الدكتور أنيس يقر توزيعات سيبويه :

نعسس : لم يقعل

ر والله ) تقد فعل : ( والله ) ما فعل

ويحملها فهما ( وقد يفهم ) (١٧) لم يصرح به سيبويه ، وهو التوكيد ب ما ، دون « لم ، ·

ان سيبويه ، فيما نرى ، لم يكن يشير الى دلالة التوكيد ، بل كان يوزع انساقا لغوية ، بحسب نوع النغى الذى يجرى داخل هذه الانساق - وبعبارة آخرى : ان نغى الأحداث فى زمن هاض غير محسد مو ما يشير اليه النغى ب ه ما ه و ه لم ه ، غير أن هناك فرقا فى طبيعة النغى ب ه ما ه دون ه لم ه ، الأمر الذى يجعل ل ه ما ه اختصاصا غير الذى ل ه لم ه وسوف نعرض لهذه النقطة بشيء من التفصيل فى موضع آخر من هذا الغصل .

ان الباحثين المعاصرين عرضوا للفرق بين النفي به « ما » والنفى به « لم » من جهة توع النفى ، ومن جهة زمن هذا التفي وقد انتهى الدكتور ابراهيم أنيس الى أن « استقراء الأساليم، العربيسة بصسورة

<sup>(</sup>١٦) من أسرار اللغة : ١٨٥ -

<sup>(</sup>۱۷) من أسرار اللغة : ۱۸۵ -

أشمل يرجع ما نذهب اليه من أن النفي بد و لم و آكد من النفي باداة بسيطة مثل : و ما و (١٨) •

وقد تابعه الأستاذ أحمد البقرى في رسالته : « أساليب النفى في القرآن ، في أن « لم ، آكد في النفى ، أو على (١٩) الأقل لا يمكن أن يكون النفى بها الضعف من النفى ب « ما » (٢٠) .

أما العقاد فقد وجد النفي بده لم « و « ما » ذا دلالتين مختلفتين ف « لم » تنفى الحدوث و « ما » تفيد نفى الانبخاء • وحاول أن يقدم تفسيرا لمحول « لم » على المضارع فقط ، ودخول « ما » على الماضى والمضارع ، مفادة أنه لما كانت « لم » تنفى الحدوث ... ونفى الحدوث بالبداعة لا يكون الا لزمن ماض ... فمن أجل هذا تقتصد اللغة فلا تحول الفعل من صيغة المضارع الى صيغة الماضى بعد لم (٢١) •

ان ما أسماه المعقاد (نفي الانبقاء) ، تردد ، كما سيأتي ، عند النحاة القدماء ، وعلى الرغم من أن العقاد يضع قاعدة صارمة في تفسير دخول ه لم » على « المضارع » دون » الماضي » ، ويرد هذه القاعدة الى ظاهرة الاقتصاد اللغوى ، من غير أن يوضع أسبس هذا الرد ، فأنه يمد أول من فصل في الفروق الدلالية للنفي في اللغة العربية ، والمهم، في هذا السياق ، أن اعادة النظر في توزيعات سيبويه ، التي تقابل بين صيغ ومركبات في الاثبات والنفي ، أصبحت أمرا ممكنا ، وسنعمد الى ذلك :

### توزيعات سيبويه :

۱ ــ قمـــل لم يفعـــل ۲ ـ لقد قمـــل ما قمـــل

<sup>(</sup>١٨) من أسرار اللشة : ١٨٦ -

<sup>(</sup>١٩) المسيح : أن •

<sup>(</sup>٢٠) أساليب النفر أني القرآن ١١٣٠٠

<sup>(</sup>٣١) اتظر مجلة مجمع اللقة ألعربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ٢١ ٠

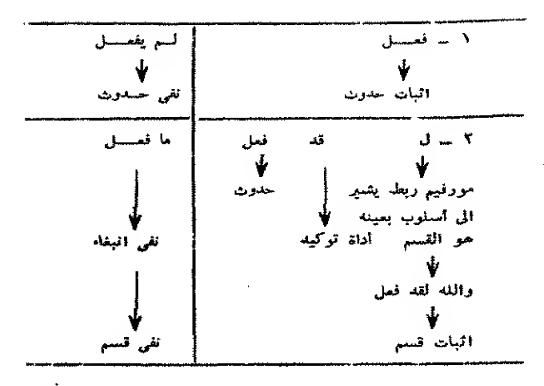

فكأننا حين تنفى حدثا مقسما على وقوعه لا نتجه الى نغى الحدث بل الى إن هما الحدث ينبغى ألا يقع أصسلا ، وهذا هو الذي يفسر المنتصساص ، ما ، بوقوعها في جواب القسم بخلاف ، لم ، (٢٦) . ف سيبويه وفق هذا ، لم يكن يريد المفاضلة بين ، لم ، و ، ما ، ، أيها أقوى في التوكيد ، كما توهم الدكتور ابراهيم أنيس ، ولا يريد أيضا الاشارة الى خطوط زهنية (٢٣) ، كما توهم الدكتور تمام حسان ، ما يريد ها هنا التغريق بين نفى ونفى .

آما المستشرق الأسستاذ كراوس فقسه افترض ، كسسا عرضنا لذلك (٢٤) : « أن صيغة « يفعل » كانت موجودة غير مقينة بزمن ، ثم نشأ « فعل » بعد ذلك » (٢٥) ·

وكان الأسستاذ برجشتراس قد اسستند الى الاسس التاريخيية

<sup>(</sup>٢٢) من أسرار اللغة : ١٨٥ -

<sup>(</sup>۲۳) فاذا أراد ذلك نص عليه ، كما سدرى ،

<sup>(</sup>٣٤) ينظر القصيل الأول / الزمن الصرفى : من ٣٩٠ -

<sup>(</sup>٣٥) مساهرات في فقه اللغة / مشطرطة : ٣٥ .

ذاتها ، حيث انتهى الى « أن نفى الماضى القديم فى العربية هو « لم يفعل » والحديث هو « ما فعل » (٢٦) •

والحلاصة : إذا أنعمنا النظر في المباحث اللغوية القديمة والمعاصرة ، وجدنا أنها تعلق الفرق بين نفي « فعل » بـ « ما » ونفيه بـ « لم » على :

- ( أ ) الاطار التاريخي ( رأى المستشرقين ) ٠
- (ب) الاطار الدلالي ــ التأكيد ــ الانبغاء ــ الحدوث ( رأى عدد من المباحثين العرب ، القدماء والمعاصرين ) •
- (جه) الاطار الزمني ( وأي الدكتور تمام حسان ـ الذي سنعرض له قريباً ) •

ولكى نستكمل الاحاطة بالفرق أو القروق بين هذين النفيين ينبغى أن نلقى نظرة فاحصة على استعمالهما القرآني .

وسبتجد أن نفى « فعسل » بـ « ما » يكون فى القسرآن الأنماط الآتية :

#### ١ ــ تيط الحصر :

ومنه قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا » (٢٧) وقوله : « وما أرسيلنا من قبلك من رسيول الا نوحى اليه » (٢٨) وقوله : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى اللى الشيطان في أمنيته فيتسبخ الله ما يلقى الشيطان » (٢٩) وقوله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام » (٣٠) وقوله : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها » (٣١) .

وملحظ الاثبات أو الإيجاب في التركيبات القرآنية السابقة واضع، فليس القصد نفي حدث الارسال ، كما لو قيل ، لم نرسل ، وعلى عبارة سيبويه : « ولكنك أدخلت ( الا ) لتوجب الافعال لهذه الأسماء ولتنفى ما سواها ، (٣٢) .

<sup>(</sup>٣٦) التطور النحرى للغة العربية :

<sup>(</sup>۲۷) پرست : ۱۰۹ -

<sup>(</sup>۲۸) الأثبياء : ۲۰ •

<sup>(</sup>۲۱) الحج : ۲۹ ٠

<sup>(</sup>۳۰) القرقان : ۲۰ •

<sup>(</sup>۲۱) الزغرف : ۲۲ ، (۲۲) الكتاب : ۲ ، ۲۱۰ .

#### ۲ ـ نمط المفعول المقترن بـ « من » :

تصحب « من ه ، غالبا ، مفعول الفعل المنفى ب « ما » كفرله تعالى :

« وما أرساننا من قبلك من رسول » (٣٣) وقوله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين » (٣٤) وقوله : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » (٣٥) وقوله : « ما المخذ الله من ولد » (٣٦) وقوله : « وما كان معه من الله » (٣٧) • قال الأخفش : « ومنه قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » (٢٨) : انما أدخل « من » توكيدا ، كما نقول و رأيت زيدا نفسه » (٣٩) وكان سيبويه قد عرض لا « من » فجعل لها منا وظيفة التوكيد • قال « معنى « ما أتانى أحد » و « ما أتانى من أحد » و الكن « من » دخلت هنا توكيدا كما تدخل « الباء » في قوالك و ما أنت بفاعل » و « لسمت بفاعل » (٤٠) \*

وقد أشارت بعض المباحث الماصرة ، مستهدية بالنظرية التي ترى في السوابق واللواحق Affixes ه بقايا كلمات مستقلة قديمة أفرغت من معناها الحقيقي ، واستعملت مجرد موضحات ، أى مجرد رموز ، (٤١) ، أشارت الى أن بعض هذه الكلمات د لا تلصق بغيرها ، ولكنها تتبلور وتتجمد ومنها « من ، التي هي قيما يبلو صورة جامدة من ولكنها تتبلور وتتجمد ومنها « من ، التي هي قيما يبلو صورة جامدة من دلك آثار معنى القطيع ، أصبحت حرفها مبنيا على السكون ، وبقيت ، مع ذلك آثار معنى القطع فيه » (٤٢) ، وهذا الافتراض سبقت اليه المباحث اللغوية القديمة ، وان اختلفت في التأصيل ، ففي ( لسان العرب ) : « ( من ) أصلها انها هو « منا » فلما جعلت أداة حذفت « الألف » وبقيت « النون » مفتوحة « مفتوحة » ، « ( من )

يساعدنا ، ما تقدم ، على القول ان نفى د قعل ، بد ما ، شأنه

<sup>(</sup>٣٣) الأنبياء : ٢٥٠٠

<sup>(</sup>۳٤) الفرقان : ۲۰

<sup>(</sup>۳۹) الزخرف : ۲۲ •

<sup>(</sup>٣٦) ئالۇمتون ؛ ٢١ •

**<sup>(</sup>۳۷) ئاۋ**مئون : ۱۱ -

۲۸) الأحزاب : ٤ •

<sup>(</sup>٣٦) اعراب الغرآن المنسوب الى الزجاج : ٣ : ٨٧٠ -

<sup>(</sup>۰<u>۱)</u> ا<del>اکتاب : ۲ : ۲۱۳ ۰</del>

<sup>(</sup>٤١) المُدخل إلى النجر العربي على ضوء اللغات السامية : ٥٧ ٪

<sup>(17)</sup> المنتقل الى النبعو العربي على ضوء اللغات السامية : ١١٨ -

<sup>(</sup>٤٣) ئسان العرب : ١٣ : ٤٣٢ -

شأن النفى بـ « ليس » احتاج الى قرينة أخرى فى بعض مراحل الاستعمال المبكرة ، تشسسير الى دلالة النفى ، وهمانه القرينة هى ، من ، المدالة على القطع ٠

فكان ه ما ، تزعت الى تفي « فعل ، في مراحل متقدمة من مراحل اللغة العربية ، فاحتاجت الى أداة مساعدة ،

### ٣ ... نمط النفي مع لام الجحد :

ومنه قوله تعالى :

« وما كان الله ليضيع ايمانكم » (22) وقوله : « ما كان الله ليلر المؤمنين » (60) وقوله : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » (27) وقوله : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » (٤٧) \*

وقد نكرر نفى « ما كان » مع هذه « الملام » فى المقرآن سبع عشرة مرة فى حين اقتصر نفى « لم يكن » معها على ثلاثة تركيبات (٤٨) ، منها قوله تعبسالى : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم » (٤٩) وتتطابق وظيفة هذه « الملام » مع وظيفة « من » فى النمط السابق ، أذ هى « لام تأكيد النفى » (١٥) وقال النحاس : والصواب تسميتها « لام النفى » (١٥)

و يعنى ذلك أن النقى بر ما ع تصاحبه مورفيمات وظيفتها : الاشعار بان و ما ع أداة نقى أولا ، ولتعميق نفى الحدث المنفى بها ثانيا ،ويعكس ذلك طورا استعماليا متقدما ، أى وجود علامتى نفى فى تركيب واحد : (ما + من) (ما + ل) ، (ما + ب) .

و يعسكن الاستعمال اللغوى في اللهجات العامية العربية المعاصرة شيئا من ذلك • ففي اللهجة المصرية تلحق الفعل المنفى بدء ما ء ه شسين ، يمكن أن نسميها ه شسسين النفى ، • مثل : « ما أبلتهوش = ما قابلته ، وفي لهجة سكان الهور ، جنوبي العراق ، تلحق الفسل المنفى باداة النفى وفي لهجة عا رحت ، • وفي وعيب ، ه الشين ، ذاتها • فيقال : « عيب رحتيش = ما رحت ، • وفي

<sup>(23)</sup> الْبِقَرَةَ : ١٤٢٠

<sup>(40)</sup> آل عبران : ۱۷۹ •

<sup>(27)</sup> التربة : ١٢٣ •

<sup>(</sup>٤٧) آل عبران : ۱۷۹ •

<sup>(</sup>٤٨) [ساليب النفي في الفرآن : ١١٥ •

<sup>(49)</sup> النساء : ۱۳۷ ·

<sup>(</sup>۵۰) الجبل: ۲۳ ۰

<sup>(</sup>۱۵) مفتی افلییب : ۱ : ۳۱۱ •

اللهجة الفلسطينية يكتفى ، أحيانا ، بهذه ( الشين ) للتعبير عن النفى - فيقال : « بديش ، أو « مابديش ، أي « لا أريد » •

فاذا عرضنا لنفى « فعل » بـ « ما » و « لم » خارج صور أنماط النفى الثلاث السابقة وجدنا :

۱ ـ أن نغى ( ما فعل ) يتسم ، عن الناحية الدلالية ، فى أكتر مواضعه ، بدلالة الانبغاء التى نبه اليها الاستاذ العقاد (٥٢) ، كما فى قوله تعالى : د وما خلقنا السسماء والأرض وما بينهما لاعبين » (٥٢) وقوله : د وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » (٥٤) وقوله : د وما جعلناهم جسلا لا يأكلون الطعام » (٥٥) وقوله : د وما كانوا خالدين » (٥١) وقد عرض دارسو النص القرآنى لهذه الدلالة ، يقول الغراء فى قوله تعالى : ما كان لنبى أن يكون له أسرى » (٥٧) : د ما كان ينبغى لنبى أن يكون له أسرى معناه : ما كان ينبغى له يوم بدر أن يقبل فداء الأسرى » (٥٨) .

۲ سان نغى (الشرط) فى العربية يكون بدد لم ، دون د ما ، ففى قوله تعسالى : د فأين ما تولوا فنم وجه الله (٥٩) د اما يبلغن ، (٦٠) د وامسا تخسافن ، (٦١) لا دلالة لسد مسا ، على النغى مطلقسسا : فهى بتركبهسا مع أفعسال الشرط ليست الا د بقيسة من أداة شرط مندثرة ، (٦٢) فاذا أردنا نفى أفعال الشرط اقتصرنا على د لم ، فى الغالب وعلى « لا ، النافية أحيانا ، كقوله تعالى : « الا تنصروه فقد نصره الله » (٣٣) يقول بعض النحاة : «وتنفرد « لم ، بمصاحبة الشرط نحو : « وإن لم تغمل فما بلغت رسالته ، » (٦٤) ويعنى ذلك أن نفى التركيب الشرطى ، وهو تركيب قديم ، ليس فى العربية حسمب ، بل فيما يطلق عليه مجموعة

<sup>(</sup>٥٣) ينظر : مجلة اللغة العيربية / متالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ - ٢١ •

<sup>(</sup>٣٥) الأنبياء : ١٦ ٠

<sup>(46)</sup> الأنبياء : ٣٤٠

<sup>(</sup>٥٥) الأنبياء : ٨ -

<sup>(</sup>٥٦) الأنبياء : ٨ ٠

<sup>·</sup> 기٧ : 기생하는 (\*V)

<sup>(</sup>٨٨) سمائي القرائن : ١ : ٤٨١ -

<sup>(</sup>٥٩) الْبِقرة : ١١٥٠

<sup>(</sup>۱۰) الاسراء : ۲۳ ٠

<sup>• •</sup>A : JEGY (71)

<sup>(</sup>٦٢) في التركيب اللغوي للشمر العرائي الماسر : ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٦٣) التوبة : ١٠٠٠

٥ : ٤ : ٥ ٠١٤) حاشية السبأن : ١ : ٥ ٠

اللغات السامية (٦٥) يشير الى قدم النفي بي لم ، دون ، ما ، ،

٣ - أن تركيب الاستفهام في العربية ينفي بد: «لم ع دون « ما ع شاله في ذلك شان ( الشرق المنفي ) • فال تعالى : « أقلم يهد لهم » (٦٦)
 وقال : « ألم يروا الى الطير مستفرات » (٦٧) •

٤ ــ أن النقاط النائث السابقة تؤكد نفسير المستشرقين التساريخي لظاهرة نفي الفعل بددلم » و « ما » • وتعزز الافتراض القائل ان الطور الأول تنفي الحدث الفعل ( المضارع ) يكون بده لم » • وآثار هذا الطور تظهر في الابواب النحوية القديمة كالشرط والاستفهام كما تظهر الفروق الدلائية للنفي في الأطوار اللاحقة ، التي ألم اليها سيبويه وصسر بها الفراء وفصلها العقاد ، صحة تفسير المستشرقين أيضا •

ويرينا الاحتكاك اللغوى المعاصر بين العامية والفصيحة المعاصرتين ، التحول في استعمال أدوات النفي ، ف « لم » تختفي تماما من الاستعمال في العامية ، في حين تحل محلها الأداة « ما » ، ويرينا المنالان الآتيان في وف الدلالة :

- · اذا ما درست الفصيحة = اذا درست = اثبات
- · اذا ما درست العامية = اذا ما درست = نفى

بيد أنه لم يعد في مقدور العربية الفصيحة وضع حدود فاصلة بين نفى و فعل » به و الله و و ما » ، وذلك لأن تعاقب الاستعمال ترك آثارا من تداخل الأشكال والمعانى بينهما :

فمن الناحية الشكلية يمكن ايراد نفى الكون ، كفوله تعالى : ه وما كان الله ليضيع ايمانكم ، (٦٨) وقوله : ه لم يكن الله ليغفر لهم (٦٩) وقسد عرضنا سابقا (٧٠) لحجم الاستعمال ، لكل من هذين التركيبين ، برصفه اشارة الى الاسمستعمال اللغوى في تعاقبه التاريخي ويمكن النظر الى الاشكال التركيبية الآتية في ضوه ذلك التداخل أيضا قال تعسالى :

<sup>(</sup>٦٥) درست التغييرات الاعرابية الني تطرأ على الغمل في ( النبرط ) يوصفها طاهرة تحوية قديمة في تركيب تحسدوى قديم ، ويسظر في ذلك : أدوات المشرط في اللفات السامية عد مخطوطة : ٣ ٠

<sup>· 17</sup>A : 45 (77)

٠ ٧١ : النحل : ٧١ ٠

<sup>(</sup>۱۸) البقرة : ۱۹۳ •

<sup>(</sup>۱۹۹) النساء : ۱۹۸ -

<sup>(</sup>۷۰) انظر / من ۲۲۷ •

م ما انخسيد الله من ولد » (٧١) وقال : « لم يتخسد ولدا ولم يكن له شريك » (٧٢) وقال : « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » (٧٣) وقال : « ولم يعخذ ولدا » (٧٤) •

اما من ناحية المعنى عهناك نركيبات لا يشير نغى ، ما ، فيهسا الا الى نفى الحدوث ، منها قوله تعالى : م لنندر فوما ما اتاهم من نذير من فبلك تعليم يندكرون ، (٧٥) ، قالنغى هنا منصب على حدث الاتيان فيط ، اى : ما اتاهم ندير « فى زمان الفترة بينك وبين عيسى ، (٧٦) وقوله تعسالى : « وما كنت يجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الأهسس وما كنت من التناهدين ، (٧٧) وقوله : « وما كنت بجانب الطور ، (٧٨)

فليس هنا الا نفى حات الحضور ، أى « ما كنت حاضه الكان الكان الذي اوحينا فيه الى موسى ، (٧٩) وفى قوله تعالى : « قالوا يا ههود ما جنتنا ببينة ، (٨٠) انصب النفى على المجيء ببينة ،

ان ما تقدم ينتهى بنا الى أن نقى صيغة ه فعل ، هو ه لم يفعل ، و ه ما فعل ، و ه ما فعل ، و هما فعل ، و هما ما ذهب اليه الدكتور تمام حسان من أن ه ما فعل ، هو معى وقوع حدث ماض منته بالحاضر (٨١) فايتداع لا يرتكز الى ملاحظة في نص قديم أو حديث ٠

وما أظنه إلا قد ربط بين قول سيبويه : « ( ما فعل ) نفى « لقد فعل » ( ٨٢) الذي بنظيره « فد فعل » دلالة الماضى القريب من الحاضر كما سنعرض لذلك في النقطة التاليه - فبني على ذلك توزيعاته على النحو الآتى :

| التأكيسد | النفى  | الاثبات | الجهة           | الزمن  |
|----------|--------|---------|-----------------|--------|
| لقدنسن   | ما فعل | قد فعل  | المنتهى بالحاضر | الماضي |

<sup>(</sup>۷۱) المؤمنون : ۹۹ -

<sup>(</sup>۲۲) الإسراء : ۱۱۱ .

<sup>·</sup> Y : ifi (YY)

<sup>(</sup>٧٤) الفرقان : ٢ ٠

<sup>(</sup>۷۰) اکتمىتىن : ۴٦ -

<sup>(</sup>۲۷) الکشائی : ۲ : ۱۸۲ .

<sup>·</sup> ٤٤ : القميمي : ٤٤ -

<sup>- (</sup>۷۸) المسمى : ۲۱ -

<sup>(</sup>۷۱) الكشاف : ۲ : ۱۸۱ ،

<sup>(</sup>۸۰) حود : ۵۲ -

<sup>(</sup>٨١) يتظر الثقة العربيه معناها ومبناها . ملاحق الكماب / مدول الزمن ٠

<sup>(</sup>۸۲) الکتاب : ۳ : ۱۱۷ ۰

وهو توزيع اعتباطى ، لا يمثل احساس متكلم العربية الفسديم يهذه الفروف النحوية فى الزمن ، كما انه لا يعكس احساس متكلم العربية المعاصر ان وجد .

#### فد فعل :

قال سيبويه : « واذا قال ه قد فعل ه فان نفيه « لما يقعل » (٨٢) وقال في موضحت آخسر : « وأما « قد » فجواب أقوله « لما يقعسل » فتقول « قد فعسل » ، وزعم الخليسل أن هسدا السكلام لقوم ينتظرون الخبر » (٨٤) ، وفي موضع تالت قال : « و « لما يفعل » و « قد فعل » انما هما لقوم ينتظرون شيئا ، فمن تم أشبهت « قد » « لما » في انهسا لا يفصل بيمها وبين الفعل » (٨٥) .

وشرح السيرافي ذلك بقوله : « يعنى أن الانسان اذا سال عن فعل فأعل ، أو كان يتوقع ان يخبر به • قبل له « قد فعل » واذا كان المخبر مبتدنا قلت « فعل فلان كذا ٠٠٠ » (٨٦) •

ومثل ابن هشام لذلك بر « قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » لأن الجماعة منتظرون لذلك » (٨٧) ·

وقى كل تطبيقات سيبويه لم ترد اشدارة الى سمة زمنية مضافة الى المركب و قد فعل م ، أو الى فروق فى الجهة الزمنية بين و قد فعل م و ه فعل م ، بل ان سيبويه أشعر أن و قد فعل م يدل على زمن ماض حسب ، قال : « آلا ترى ان قولك : و قد ذهب ، بمنزلة قولك : و قد كان منه ذهاب ، ، ، ، ، (٨٨) ،

لقد فرق سيبويه بني «قد فعل » و «فعل » من جهة و « لما يفعل » و « لم يفعل » و « لم يفعل » من جهسة أخرى تفريقسا يتصل بمسا يطلق عليه في المنهج التحويل « قواعد الترتيب Arrangement » (۸۹) .

فجملة : وقد فعل ، تشير الى جملة سابقة هي و هل فعل ؟ ، وهذه الجملة أما أن تكون منطوقة ، أو في حكم المنطوقة باعتبارها مشميرا

<sup>(</sup>۸۳) انگماپ: ۳: ۱۱۷ ۰

<sup>(</sup>۸٤) الكتاب . ۳ : ۱۱۵ -

<sup>(</sup>۸۰) الکتاب : ۳ : ۱۱۵ ، ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٨٦) الكتاب: الهامش: ٤: ٢٢٣٠

<sup>(</sup>٨٧) مقتى اللبيب : ١ : ١٧١ -

<sup>(</sup>۸۸) اکتتاب د ۱ : ۳۴

<sup>(</sup>٨٩) ينظر النبعو العربي والدرس الحديث : ١٥٤ -

مفابلا لجملة « فعل » المستانفة ، ومن هذا القبيل قول المؤذن : « فــد فامت الصلاة ؟ » فامت الصلاة ؟ »

وتشمير تحليلات سيبويه ل «قد فعل » و « لما يفعل » الى « الموقعية » أو « الرتبة » بوصفها مبدأ من مبادى، التوزيع اللغوى عنده ، فالرتبة الواحدة ل « قد » و « لما » جعلتهما في حقل واحد من حيث التلافهما مع الفعل بلا فاصل وهو معنى عبارته « فمن ثم أشبهت « قد » « لما » في أنهالا يفصل بينها وبين الفعل » (٩٠) ،

والمع باحثون قدماه ومعاصرون الى عدم استقرار الدلالة الزمنية التى يعبر عنها المركبان « قد فعل » ونفيه « لما يفعل » مما سنعرض له في مباحث « لما يفعل » •

أما المعاصرون الذين لم يلصقوا بدد قد ، مع د فعل ، دلالة زمنية معينة فمنهم الأستاذ حامد عبد القادر الذي جعل د قد فعل ، للماضى المؤكد (٩١) وجعل من ذلك قوله تعالى : د يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، (٩٢) وجعل المركب د لقد فعل ، من قبيل زيادة هذا النأكيد (٩٣) كما في قوله تعالى : د لقد جاءكم رسول من انفسكم ، (٩٤) وعزا التوكيد بد وقد ، الى أن هذه الأداة منقولة .. كما هو رأى كنير من علماء اللغة .. عن الفعل د قد ، بعنى د قطع ، ٠٠ » (٩٥) .

لكن أغلب الباحتين القدماء ، بعد سيبويه ، وعددا من المعاصرين الصغوا دلالة زمنية ب ء قد » و ع لما » ٠

قال ابن الخباز : و اذا دخل و قد ، على الماضي أتر فيه معنيين : تقريبه من الحال وجعله خبرا منتظرا » (٩٦) ٠

ومن أجل ذلك جوزوا اقتران « « الآن » أو « الساعة » په فيقال : « قه قام الآن » أو : « الساعة » ٠٠ » (٩٧)

<sup>(</sup>۹۰) الكتاب : ۳: ۱۸۵ ۰

<sup>(</sup>٩١) ينظر مبعلة مجمع اللغة العربية / مثالة : معانى الماضي والتفسيارع في القرآن الكريم : ١٠ : ٦٨ -

<sup>· 107 :</sup> timele : 70/ .

<sup>(</sup>٩٣) ينظر مبطة مجمع اللشية العربية / معالة : معانى الماضي والمتسارع مي العرآن الكويم : ١٠ : ٦٩ •

<sup>(</sup>٩٤) آفرية : ١٢٨ -

 <sup>(</sup>٩٥) ينظر مجلة مجمع اللغة العربية / معسالة : معاني للأسى والمشارخ في القرآن الكريم : ١٠ : ١٩٩٠

<sup>(</sup>٩٦) الجُني الداني : ٢٧١ •

<sup>(</sup>۷۲) الانصاف : ۱ : ۵۰۲ -

وقد انعكست نتأئج البحث النحرى العبديم عنى اعلى المباحث المعاصرة وليس هذا حسب وبل ان بعض الباحثين عسر بوزيعات سيبويه وقد فعل و و لما يفعل » تفسيرا زميا ، وهو أمر نفيناه عن « قد فعل » كما مر و يقول الدكتور مهدى المخزومى : « تستعمل ( صيغة قد فعل ) للتعبير عن وقوع حدث في زمن ماض قريب من الحال ونفيه انها يكون « لما يفعل » و قال سيبويه : « اذا قال « فعل » فان نفيه » لم يفعل » وإذا قال : « قد فعل » فان نفيه » لم يفعل » وإذا قال : « قد فعل » فان نفيه » لم يفعل »

وقد ذهب الأستاذان الدكتور مهدى المخزومى والدكتور ابراهيم الساهرائى إلى ما ذهب اليه المستشرق الأستاذ رايت من أن « فد فعل » تدل على وقوع المحدث تماما قبل زمن التكلم قليلا ، كما في الشاهد : و قد ذكر تا وزارة جدهم خالد بن برمك في آيام المنصدور ، ونذكر ها هنا وزارة الباقين ، (٩٩) •

وبين الدكتور ابراهيم السامرائي أنه الى مثل هذا توصل كل من المسيو بلاشير والمسيو ديمومبين في تناولهم مسألة « الزمان في الفعل المربي ، فقد اهتديا الى « الماضي القريب ، كما في قوله تمالى : « ولقسد خلقنا فوقكم سبع طرائق » (١٠٠) ،

ان الربط يين مركب و قد فعل و ودلالة الماضى القريب أو المساخى المنتهى في الحاضر على نحو توزيعى أمر غير صحيح و أما الشاهد الذي ساقه المستشرق الأستاذ رايت و قد ذكرنا و ونذكر ها هناووره فدلالة قد ذكرنا على الماضى القريب صريحة و فما نريد أن نبينه أن المركب و قد فعل و شانه شأنه شأن صيغة و فعل و يدل على ماضى قد يكون مطلقا أو قريبا أو بعيدا و وإذا كانت قد ذكرت استعمالات ينجه فيها المركب وقد فعل الى التعبير عن الماضى القريب فأن استعمالات أخرى تبين اتجاء صيغسة و فعل و ألى المناور مهدى و فعل و ألى المناور مهدى المخزومي و والمائل المناور المائل المناور مهدى المخزومي و والمائل المناور المائل المناوري غير ما ذكرت وهي الدلالة على وقوع الحدث في زمان قريب من الحاضر و (١٠١) و

<sup>(</sup>٦٨) في- النمح المربى نفد وتوجيه : ١٥٦٠

<sup>(</sup>٩٩) ينظر : في النحو العربي تقد وتوجيه : ١٥٢ •

ويتظر الغمل زمأته وأبنينه : ٢٧

<sup>(</sup>١٠٠) الفعل زمامه وأبنيته : ٢٨ وهد ثبتت الآية الكويسه فيه كما يأنى :

وقد تبلقنا فوفكم سبع طرائق » والصحيح ما أثبنناه ؛ المؤمنون ؛ ١٧ ٠
 (١٠١) قي النحر العربي نقب وتوجيه : ١٥٠ ، ١٥١ ٠

ودال في موضع آخر: و وقد تسمع من يقول: و نحرك القطار ه ادا كان نحرك في الزمن المتصلل بالاحباد » (١٠٢) أما أستشهد المستشرقين الاستاذين بلاسير وديمومبين ، الذي استنقر اليه الدكتور ابراهيم السامرائي ، بقوله تعالى: « وبقد حلها فوقتم سبع طرائق » فليس مما يؤيد ان حدت و خلق » بعد و قد و يدل على ماض قريب من الحاضر ويشير تعاقب الاستعمال في السياق الغرآني الذي وردت فيسه الايه الكريمة السابقة الى وقوع « لقد فعل » و و فعل » في خط دلائي واحد: قوله تعالى : « ولفد خلفنا فوقكم سبع طرائق ومه كنه عن النتاق غفلين قرائداً من السماء ماء » (١٠٣) وسنمرض في النقطة التالية لاستعمالات و قد فعل » في القرآن بتفصيل •

وقد استند الدكتور تمام حسان الى الرأى النحوى القائل بدلالة « قد فعسل ، على الزمن الماضى المنتهى بالحساضر لكنه افترض أن نقيه « ما فعل ، وليس « لما يفعل ، كما اسسند الى المركب « لقد قعل ، دلالة توكيد للزمن الماضى المنتهى بالحاضر · (١٠٤)

ومنه توزیمات ودلالات افتراضیة لا تستند الی أساس ما -« قد فعل »

### في الاستعمال القراني:

لا تلاحظ في الاستعمال القرآني دلالة زمنية ما للمركب ، قد فعل ، خلاف دلائته على ماض غير محدد .

نفى قوله تعالى : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسسلا لم نقصصهم عليك » (١٠٠) ٠

يفترض أن يقوم - وفق التحليلات السابقة - مقابل «قد قصصنا » « لما تقصص » • كما أن « فد قصصناهم من قبل » دلت على ماض بعيد ، وليس قريبا أو منتهيا بالحاضر كما هو زعم أكثر الباحثين • وقد عرضنا لل ذهب البه الأستاذ حامد عبد القادر من أن وظيفة التأكيد دون الجهة الزمنية ، هي التي يؤديها هذا المركب ، وهو لم يكتف بذلك بل الصق بالماضي المؤكد به « قد » متبوعا بالظرف « قبل » أو « من قبل » دلالة

<sup>(</sup>١٠٢) المصدر السابق : ١٥٢ .

<sup>(</sup>۱۰۳) فاؤمنون : ۱۷ و ۱۸ -

<sup>(</sup>١٠٤) يَنظُر اللُّمَةُ السربيةُ معناما وسيناما / علامق الكتاب / جدول الزمن ،

<sup>(</sup>١٠٠) النساء : ١٦٤ .

« الماضى البعيد » (١٠٦) كما فى قوله تعالى : « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » (١٠٠) ويؤيد الاستعمال القرآنى ما يذهب اليه الأستاذ حامد عبدالقادر فال تعالى : «سمئة الله التى قد خلت من قبل» (١٠٨) فمادة الفعل « خلت » والاشارة الظرفية « من قبل » يشمران بزمن بعيد .

ان ملاحظة هذه المنصوص تشير الى أن صيغة و فعل ، ومركب و قد فعل ، ومركب و قد فعل ، لا يختلفان في الدلاله على الماضي غير المحدد فقد يشعر حدثاهما بودوعهما في ماض قريب أو بعيد ٠٠ الغ ٠

اما أغلب الباحدين الفدماء والمعاصرين الذين الصقوا بالمركب و قد فعن ، دلالة جهة زمنية ، فقد استندوا .. في أقوى ظن .. الى المقابلة بين و قد فعل ، و و لما يفعل ، لافتراض أن نفى الاستغراف في « لما ، يعنى زمنا ماضيا ممتدا إلى الحاضر .

### ئقد فعـــل ُ:

أما المركب و لقد فعل و فكان سيبويه جعل هذه و الملام و لام قسم · وفي الاستعمال القرآني ما يؤيد ذلك ، كقوله تعالى :

« تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك » (١٠٩) فأدخل هذه التركيبات فى أسلوب القسم « لأنه كأنه قال : « والله لقد قعل » (١١٠) فسيبويه لا ينظر الى الناحية الزمنية بل أن اهتمامه ينصب على مناح أخرى تتعلق بتصنيفات الأساليب اللغوية كالنفى والاثبات والتأكيد والقسم ١٠ الخ ٠

وقد استند الأستاذ حامد عبد القادر يصورة ما الى هذه الملاحظة حين جعل مركب و لقد فعل علزيادة تأكيد حدوث الفعل في الماضي (١١١) كما في قوله تعالى : « لقمه جاءكم رصول من الفسكم » (١١٢) ولهذا الركب و لقد فعل، قيمة استعمالية عالية في النص القرآني :

<sup>(</sup>١٠٦) ينظر مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة معامى الماشي والقسارع في المعرآن الكريم : ١٠ : ١٦ \*

<sup>(</sup>۱۰۷) يولس : ۹۱ ٠

<sup>(</sup>۱۰۸) انځتیج : ۲۳

٠ ٦٣ : ١٣٠) النحل : ٦٣ :

<sup>(</sup>۱۱۰) الكتاب: ۳: ۱۱۷ ٠

<sup>(</sup>١١١) مجلة مجمع اللغة العربية / مثالة معانى الماشى والمضارع في القرآن الكريم . ١٠٠٠ •

<sup>(</sup>۱۱۲) التوبة ، ۱۲۸ •

من ذلك قرله تعالى : «ولقد استهزىء برسل من قبلك» (١١٣) ، وقوله : « ولقد آتينا موسى تسبع آيات » (١١٤) ، وقوله : « قال لقد علمت ما انزل هؤلاء » (١١٦) ، وقوله : « لقد جشتم شيئة ادا » (١١٦) ٠

وليس هنا ما يشعرنا بدلالة زمنية خاصة لهذا المركب يميزه عن دلالة ، فعل ، الزمنية ، بل ان « لقد ، تأتلف مع مركب « كان فعل ، الذي الصق به الباحثون المعاصرون دلالة الماضى البعيد ـ كما سنعرض لذلك ـ قال تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل » (١١٧) ومن هنا فان ما ألصقه الدكتور تمام حسان بهذا المركب من دلالة نأكيد الماضى المنتهى بالحاضر أمر لا يقره الاستعمال اللغوى بل يكشف عن ولع الدكتور نمام بتصديف خانات زمنية ملفقة ،

#### للا يفعيسل :

جعل سيبويه ـ كما عرضيا لذلك ـ (١١٨) و لما يفعل ، نفيا له ء قد فعل ، من حيث انهما و لقوم ينتظرون شيئا ، (١١٩) ، وكما قلنا فان السمة المضافة الى دلالة النفي خاصة بهذا المركب تتعلق بناحية كون التركيب معها معلقا أو مستأنفا ، وقد نسب الاشموني الى مصنف الالفية رأيه في أن و كون منفي و لما ، يكون قريبا من المحال ، غالب لا لارم ، (١٢٠) ومثل الصبان لذلك به وندم ابليس ولما ينفعه الندم، (١٢١) في و همل المحل المنافي و همل المحل المنافي به و الما أصل اليك و أي : و ولم أصل اليك ، (١٢١) وفي موضع آخر جعل الاشموني النفي به و الما أصل اليك ، (١٢٢) ، وقل أصل اليك ، (١٢٢) ، وقل موضع آخر جعل الاشموني النفي به و الما عرض الزمخشري لتوقع ثبوته ، (١٢٣) ، وقل عرض الزمخشري لتوقع ثبوت النفي به و الما عرض الزمخشري لتوقع ثبوت النفي به و الما الاعراب، آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايسان

<sup>·</sup> ۱۰۲) الأنمام : ۱۰ ۰

<sup>(</sup>١١٤) الاسراء : ١٠١ ٠

<sup>- 1.7 :</sup> Number : 7.4 -

<sup>(</sup>۱۱۱۱) مریم : ۸۹ •

<sup>(</sup>١١٧) الأسراب : ١٥٠٠

<sup>(</sup>١١٨) انظر س ٢٢٩ من هذا القصيل -

<sup>(</sup>۱۱۹) الكتاب: ۳: ۱۱۵ •

<sup>(</sup>۱۲۰) شرح الأشموني: ۳ : ۷۷۰ ه

<sup>(</sup>۱۲۱) حاشية السبان : ؛ ۲ -

<sup>(</sup>۱۲۲) المستر السابق : 1 : ۷ -

<sup>(</sup>۱۲۳) شرح الأنسونی : ۲ : ۷۷۷ .

في قلوبكم ، (١٣٤) قال : « وما في « لما » من معنى التوقع دال على ان هؤلاء قله آمنوا فيما بعد ، (١٢٥) .

وقد ألمع النحاة الى السياق التاريخي لاستعمال « لم » و « لما » بافتراض أن « لم » هر ضمت اليها « ما » (١٢٦) ٠

وهذه الأداة المركبة من ولم ﴿ ما ، اتجهت الى افادة تاحيسة دلالبة مضافة الى وظيفة النفى التى تدل عليها أصلا • وقد عرضنا للفائدة المضافة عند سيبويه وهى افادة الترقع ٬ وعند آخرين : وهى تبوت تحفق هذا المتوقع •

وقد زاد النحاة العنصر الزمنى بوصفه عنصر تغريق بين «لم و «لما » أى « التوقع والانتظار واستطالة زمان فعلها » (١٢٧) فكانها موضوعة لنفي « الاستفراق أى امتداد نفيها من حين الانتفاد الى حال التكلم » (١٢٨) أو أنها لـ « نفى الحدوث مع انتظاره في المستقبل » (١٢٩) •

ويقدم لنا الخضرى في حاشيته (١٣٠) جدولا بالخصائص الدلالية لـ د لم » و « لما » في العربية على النحو الآتي :

| لم                                                                                                              | <u></u>                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>قد پتصل نغیها نحو ، لم یله<br/>ولم یوله: (۱۳۱)وقد ینقطع نحو<br/>«لم یکن شیئا مذکورا » (۱۳۲)</li> </ul> | <ul> <li>تختص بوجوب اتصال نفیها</li> <li>بحال النطق ٠</li> </ul>                                           |
| أي « ثم كان » •<br>• لا يبحذف ( المجزوم ) في « لم »<br>الا ضرورة •                                              | <ul> <li>جواز حدف هجزوهها اختبارا<br/>لدلیل که قاربت المدینة ولما ه</li> <li>ای د ولما أدخلها ه</li> </ul> |
| • تصاحب الشرط •                                                                                                 | <ul> <li>قرب نفيها من الحال ، فلا يجرز</li> <li>ه لما يقم زيد في العام الماضى ،</li> </ul>                 |
|                                                                                                                 | <ul> <li>منفيها متوقع الحصول غالبا</li> <li>نحو « لما يذوقوا عذاب » (٣٣)</li> </ul>                        |

<sup>· (</sup>۱۲٤) المجرات : ۱۶ ، (۱۲۵) الكشاف : ۳ : ۷۰۰ ·

• ለ ፡ ው (ነሃሃ)

<sup>(</sup>١٢٦) اساليب المنفي في العران : ١٠٢ -

<sup>(</sup>۱۲۷) اللسل : ۳۰ . (۱۲۸) الكافية : ۲ : ۲۳۲ .

<sup>(</sup>١٣٩) مجلة مجمع اللغة المربية / مقالة الزمن في اللغة العربية : ١٤ : ٢١ ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) ينظر ساعية الخضرى : ۲ : ۱۲۰ - (۱۳۱) الاغلاس : ۳ -

<sup>(</sup>١٣٢) الإنسان : ١ - وبلاحظ عنا أن النحليل يستند الى المام الديني .

ينظر : ص ١٨٩ من قصل د الزمن الدلالي \* \*

وتعنى هذه المقارنة ، والمقارنات اللاحقة بين أدوات النفي في حقل المستقبل ، أن التغيير في البني التركيبية لهذه الأدوات في ضوء التعاقب التساريخي ، أدى الى تكوين طبقة ١٢٥٥١ من الدلالات كست المعنى الوظيفي الأساسي وهو و النفي و كما أن عدم استقرار ، أو عدم استقلال كل أداة بدلالات محددة ، وامتداد هذه الدلالات لتشمل أداتين معا ما يمكن تفسيره بأنه يمثل مرحلة عدم استقرار العلاقة بين الشكل ودلالته، (١٣٤)

ویؤید وجهة النظر هذه صدور أدوات النفی فی العربیة من منبع شکلی واحد ، وقد لاحظ النحاة القدماء هذا الصدور فی معرض تأصیلهم لهذه الأدوات ، یقول سیبویه : « وما فی « لما » مغیرة لها عن حال « لم » کیا غبرت « لو » اذا قلت : « لو ما » (۱۳۵) ویقول : « لن » فأما الحلیل فرعم أنها « لا أن » (۱۳۱) وهی : « لتأکید ما تعطیه » لا » من نفی» (۱۳۷) وهو ملحظ تردد عند الماصرین ، یری الدکتور ابراهیم أنیس آن « لم » منحوتة من « لا » و « ما » (۱۳۸) ،

وقد تبلور هذا الملحظ عند المستشرق الألماني ( برجشتراسر ) ، الذي يلاحظ أن النسيج الصوتي لأدوات النفي واحد ، وهو يستند الى الصامت و اللام ، وقدم لنا برجشتراسر الجدول «١٣٩) على النحو الآتي :

<sup>(</sup>۱۳۶) ويشير الاستعمال اللغوى المعاصر الى اتغراض أداة النفي و ١٤ ء تعاما -

<sup>(</sup>١٣٥) الكتاب : ١ : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱۳۳۱) الکتاب: ۳: ۵۰۰

<sup>(</sup>۱۳۷) المتصل : ۲ : ۳ ،

<sup>(</sup>۱۳۸) من أسراد الملغة : ۱۸۵ - وهو رأى المستشرق الإلماني ترجشتراسر كها سياتي -

<sup>(</sup>١٣٩) التعلود النجوي للغة العربية : ١٩٤ .

|                   |        | (لقعيـــل         |            |          |            |
|-------------------|--------|-------------------|------------|----------|------------|
| الأمـر            | الدعاء | المستقبل          | الحاضر     | الماضي   | اداة النغي |
| لاتفعل<br>لاتفعلن | لانعـل | لايفعل<br>لايفعلن | لايفسل     |          | ሃ          |
|                   |        |                   | ليس يفعل   | ليس يفعل | ليس        |
| ×                 | ×      | ×                 | ×          | × .      | لات        |
|                   |        |                   |            | لم يفعل  | لم         |
|                   |        |                   | ·          | للأيقمل  | ili        |
|                   |        | لن يفعل           |            |          | لن         |
|                   |        |                   | مأ يفعـــل | ما فعل   | ما         |
|                   |        |                   | ان يفعسل   | ان فعسل  | ان         |
| γ.                | ×      | ×                 | ×          | ×        | غير        |

رقد انتهی برجشتراسر الی آن « لا » و تسستعمل فی کل الحالات الا اناضی ، ولما کانت « لم » لیست الا « لا » بزیادة « ها» قلنا آن « لا » مستعملة فی الجمیع والسبب فی آنها أقسم حروف النقی فی العربیة »(۱٤۰) فاذا أمکننا رد ملاحظة الاستاذ برجشتراسر وهی آن « لا » تستعمسل فی کل الحالات الا الماضی ، اذ آن « لا » فی منحی من مناحی نفیهسسا تنفی « فعل » متکررا ، کقوله تعالی : « فلا صدق ولا صلی » (۱۱۱) ، واذا أضفنا الی جدول برجشتراسر « لام الجحد » یکونها أداة نفی \* و «لو» بکونها أداة تعلی نفی ضمنی (۱۲۲) واذا فسرنا مجی، أدوات ک « ما »

<sup>(</sup>١٤٠) التطور النموى للعربية : ١١٥ - (١٤١) القيامة : ٢١ -

<sup>(</sup>١٤٢) ينظر أساليب التفي في القرآن : ١٢٨ •

و ، ان ، و « غير ، بكرته يمكس قانون التحول الرطيفي في الأدوات والكلمات ، أمكننا القول ان التغيرات التي تطرأ على أشكال الأدوات في النفي توجد معاني فرعية ، تعكس طبيعة الانتقال من دلالة الى دلالة ، ذلك الانتقال الذي يحمل معه آتار ما يمكن أن تسميه « التذيذب المدلال » ، ومنه تذبذب دلالة الزمن في النفي وهذه النتيجة يمكن تطبيقها على مركب النفي « لما يفعل » ، فدلالته على زمن مستمر الى حال النطق ، ليست أمرا قاطعها .

#### « كان سيفعل » « ما كان ليفعل » :

أشسار سيبويه الى ما يمكن أن تسسميه : « مستقبل الماضي » وهو مركب « كان سيفعل » • وجعل نفيه : « ما كان ليفعل » • قال « واعلم أن « اللام » نجى « في موضع لا يجوز فيه الاظهار (١٤٣) وكانك اذا مثلت فلت : « ما كان زيد لهسذا الفعل » فهذا بمنزلته ، ودخل فيه معنى نفي ، كان سيفعل » (١٤٤) •

وقد صنف « كان سيفعل » و « ما كان ليفعل » مع تصنيفات زمنية أخرى على النحو الآتي :

| النسفى       | الاثبسيات |
|--------------|-----------|
| ما كان لينمل | كان سيفعل |
| لن يغمسل     | سسيفعل    |

تال : « فاذا قلت : هسدا سایعنی ساه کان سیفعل ، قلت : د ما کان لیفعل ، کما کان : د لن یفعل ، نفیا ل د سیفعل ، (۱20) .

وهذا المركب: «كان + س + يفعل » غير موجود في الاستحمال القرآني وانما يوجه نفيه : « ما كان ليفعل » ، أو « لم يكن ليفعل » ، كما عرضنا له في مبحث سلسابق (١٤١) وقد ورد ذلك في تطبيقات سيبويه : ففي معرض تحليله للأداة « لو » قال : « وأما « لو » فلما كان سيقم لوقوع غيره » (١٤٧) •

<sup>(</sup>١٤٣) يعتى اظهار و أن ء الناصبة •

<sup>(</sup>١٤٤) الكتاب: ٣: ٧ ٠

<sup>(</sup>۱٤٥) الكتاب: ۳: ۷ ۰

<sup>(</sup>١٤٦١) انظر : ص ٢٢٧ فيا يعدها ، بن هذا الغصل ٠

<sup>(</sup>۱٤۷) اکتاب : ۱ : ۲۲۱ ·

وهندا الملحظ الدلائى يبين أن حدث مستقبل الماضى حدث غير واقع نهو حدث مغترض ، يشبه حدث « أو » التى تدل على بعد تحقق حدثها أو استحالة حدوثه ، كما أنه يبين أن هناك توافقا دلاليا بين مركب « كان سيفعل » و «كاد يفعل » ، وهو عدم تحقق الحدث ، على الرغم من ملحظ مقاربة وقوع الحدث ، الذى يسم المركب الثانى دون الأول ، وقد جعل ابن جنى مركب « كان سيفعل » « على نحو من حكاية حال : قولك : « كان زيد سيقوم أمس » أى كان متوقعا منه القيام فيما عضى » (١٤٨) ،

وقد جعل الدكتور تمام حسيان ه ما كان ليفعيل ، دالا على نفى المستقبل البعيد (١٤٩) وهو جعل كيفي يستند الى الملاحظة الشخصية ،

### كأن فعيل :

لاحظنا في مبحث الأدوات بين الزمن والاعراب (١٥٠) كيف أن النبحاة نظروا بحذر الى المركبات التى تكونت في اللغة العربية من التلاف و كان ، ، في الأساس ، مع الفعل .

ويشير الاستاذ فندريس الى خاصية هذا الائتلاف فى الملغة العربية يقوله : « فالعقل يحس بالفعلين « كان فعل » وكأنهما وحدة رغم أنه يمكن وضع كلمة بينهما » (١٥١) •

وقد أشار الأستاذ برجشتراسر كما المحنا (١٥٢) الى غنى العربية ، في تكوين المركبات الزمنية عن طريق ائتلاف « كان » مع الإقعال ·

أما الباحثون المعاصرون ، من العرب ، فقد وجدوا ، فى هذه المركبات مفتاحا ، يدخلون به ، الى ما سديناه الجداول الزمنية فى العربية ، وقد سبب ذلك ، والرغبة فى ايجاد مصطلحات زمنية تقابل المصطلحسات الزمنية فى لغات أخرى ، اضطرابا فى التوزيع من حيث تعبير المسسيغ والركبات عن دلالالتها الزمنية ،

<sup>(</sup>۱۹۸) الحمالين : ۳ : ۳۲۲ •

<sup>(</sup>١٤٩) يتظر اللغة العربية مساما ومبناها : ٢٤٨ -

<sup>· (</sup>۱۵۰) انظر : من ۱۵۲ من القصل الخامس : و الزمن والاعراب به ٠

<sup>(</sup>١٥١) اللغة : ١٠٧ • ويلاحظ ضعف المترجعين في أيجاد التراكيب الفغوية العربية التي تعتمه مقابلا للتراكيب الفتوية الفراسية ، وهو فولهما :

و وكانهما وحلمة رغم أنه ) والصحيح أن يقال ، وكأنهما كلمة واحلمة ، على الرغم حن ١٠٠٠ واقع ٠

<sup>(</sup>١٥٢) ينظر / ص ١٠٠ من اللممل الثالث من هذه الرسالة .

### « كان فعل » في الاستعمال:

تردد هذا المركب في النص القرآني خيس عشرة مرة ، جاء في عشر منها في سياق منها في سياق منها في سياق خيرى متبت ، وفي واحدة في سياف انشائي ، كيا سنغصل في ذلك :

### السياق الشرطى :

جاء عليه قوله تعالى:

« وان کان کبر علیك اعراضهم » (۱۰۲) وقوله : « ان کان کبر علیکم دهامی » (۱۰٤) ۰

وقوله: « وان كان طائفة منكم آمنوا » (۱۵۵) وقوله: « ان كان قهيه قد من دبر »(۱۰۷). وقوله: « وان كان قهيه قد من دبر »(۱۰۷). وقوله: « ان كنتم آمنتم » (۱۰۵) وقوله: « ان كنتم آمنتم » (۱۰۵) وقوله: « ان كنتم آمنتم » (۱۰۵)

### سياق النفي :

أما نفی « كان فعل ، فهو : « لم يكن فعل ، (١٦١) ، وقد ورد ذلك فی تلاث آيات ، فی سياف شرطی واسنفهامی وخبری ، وهی علی ولتوالی : « فان آیم نكونوا دخلتم بهن » (١٦٢) و « أو لم نكونوا آقسمتم من قبل » (١٦٣) و « لم تكن آمنت من قبل » (١٦٤) ،

٠ ٢٥ : ولانام : ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۱۵۶) يونس ۽ ۷۱

<sup>(</sup>۵۵۱) الأعراف : ۸۷ ٠

<sup>(</sup>۱۵٦) يوسف : ۲۱ ٠

<sup>(</sup>۱۹۷) پوست : ۲۷ -

<sup>(</sup>۱۰۸) المالية : ۱۱۱ ·

<sup>(</sup>۱۵۹) پرنس : ۸۱

<sup>(</sup>۱۲۰) المتحنة : ۱

<sup>(</sup>۱۷۱) ورد تقی د کان قبل به عند الدکتور المخزومی د لم یکن یقبل به ومو غلط. مطیعی ، اذ مثل بعد ذلک بقوله : لم نکن حسینا ، لم یکن بواه .

انظر في النحو العربي نقد وتوجيه ٢٥١٠ ٠

<sup>\*</sup> TT : «limils (177)

<sup>(</sup>۱۳۳۴) ایراهیم : ۶۶ ۰

<sup>(</sup>۱۷۶) ولانهام د ۱۸۸ •

#### سياق الاثبات :

#### الإنشىياء:

قوله تعالى: « فلولا كانت قرية آمنت ؛ (١٦٥) •

#### الخيسر:

قوله تمالی : « جزام آن کان کام » (۱۳۲) وقوله : « واقد کانوا عاهندوا الله من قبل » (۱۳۷) ۰

. أن وجود « كان ، في سياق الشرط ، كان واحدا من المعضلات النحوية التي واجهت الباحثين القدماء ، فالنحاة جعلوا من أسلوب الشرط به من وجهة نظر زمنية به قرينة ككل القرائن الزمنية الأخرى به في دلالنه على المستقبل (١٦٨) ، ومن هنا اضطرب في تفسير مورفيم الزمن في العربية به كان به به بيغته الماضية في الشرط ، أو بعبارة أدق : اضعارب في في فهم الوظيفة النحوية ل « كان ، في السيان الشرطي باعتبارهما قرينين نشافسان زمنيا ،

ان الفراء مملا يستند الى التحليل الدلالى فى هذا النوع من التراكيب فيعلرج وكان » جانبا من غير أن يقدم تفسيرا لمجبئها • يقول : « و « كان » قد يبطل في المعنى ، لأن القائل يقول « ان كنت تعطيني سألتك » فيكرن كقرلك « ان أعطيتني سألتك » (١٦٩) • فكان «كان» ، عند الفراء • تندرج تحت القيم النحوية للشرط • في حين نظر المبرد نظرة مغايرة ، فجعسل الشرط يندرج تحت القيم النحوية ل و كان » • قال : « ان » تقلب الماضي الى الاستقبال الا « كان » وحدها ، فان « ان » لا تقلب ماضيها الى معنى الاستقبال ، لانها كانها أصل في الافعال الماضية فلم تقسو « ان » على قلبها • » (١٧٠) •

وهذه المساجلة امتدت الى المباحث النحوية التي ثلث المبرد والفراء • فابن السراج ، الذي تابع الفراء ، يجد رأى المبرد في د كان ( في الشرط

<sup>(</sup>۱۳۵) يونس : ۱۸۰

<sup>(</sup>١٦٦) القبر : ١٤ •

١٥ : (٧٦٧) الأحزاب : ١٥٠

<sup>(</sup>۱۷۸) ينظر الكتاب : ۳ : ۱۹ ۰

<sup>(</sup>١٦٩) معالى البُوآن : ٢ : ه ، ٦ ، وسنعرض لتطبيقات هذا الراى في مناقشة المركب و كان يقبل ء -

<sup>(</sup>۱۷۰) الأصول : ۲ : ۱۹۹

« نفضا لاصول الكلام » (١٧١) وتابع المسبان نفسه هذا الرأى : « في أن أدوات الشرط تقلب الماضى إلى الاستقبال سواء في ذلك « كان » أم عيرها على الأصبع » (١٧٢) أما القيسى فيتابع المبرد وعبارته : « أن » للشرط وهي ترد جميع الألفاظ الماضية إلى معنى الاستقبال الا « كان » لقوة « كان » وكثرة نصرفهـــا » (١٧٣) وهو منحى الرضى أيضا : « كان » للشرط في المضى ، وهو مذهب المبرد وهو الحق ، بدليـــل قوله تعالى : « أن كنب قلنه » (١٧٤) .

ووفق هذا المنحى من النقاش بعد النظر المنحوى عن تحليل مركب و كان فعل ، نفسه في الشرط ، أما المعاصرون ، فقد أغفلوا بحثه تماما حتى من جهة تعارض الدلالة الزمنية بين « كان ، والشرط ، باستثناه اشارات تنبيه عرضية ، مثل اشارة الدكتور محمود فهمى حجازى التي يقول فيها : « ويزداد الأمر تنوعا اذا لاحظنا الأزمنة المركبة واستخدامها في جملة الشرط وذلك منسل « ان كنت أصبت في ٠٠ فقسد أخطأت في ٠٠ » (١٧٥)

ان رواج استعمال هذا المركب « كان فعل ، في السياق الشرطي ذو مغزى دلالي خاص ، حيث يندرج في :

١ ــ اطار تعليق عام ،أي في اطار تشريعي خال من الزمن كقوله تعالى:

« وان كان طائفة منكم آمنوا بالذى ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله (١٧٦) وقوله : « فان لم تكونوا دخلتم بهسن فلا جناح عليكم » (١٧٧) •

٣ ... في إطار تعليق خاص ٠ كقوله تعالى :

« وان کان کبر علیها اعراضهم فان استطعت ۱۰۰ » (۱۷۸) وقوله : « ان کنت قلته فقد علمته » (۱۷۹)

وها هنا تلاحظ تمام الحالة الغملية في تعليق مركب ، ففي الآية السابقة يتم تفسير الجملتين اللتين تلحقانها على النحو الآتي :

<sup>(</sup>۱۷۱) الأصول : ۲ : ۱۹۹ ، ۲۰۰ •

<sup>(</sup>١٧٢) حاشية الصبان : ١٦ -

<sup>(</sup>۱۷۲) مشکل اعراب الترآن : ۱ : ۳۸۰ ۰

<sup>(</sup>۱۷٤) الكافية : ۲ : ۲۱۰

<sup>(</sup>١٧٥) المدخل الى علم اللغة : ٧٧ و ٧٨ -

<sup>(</sup>١٧٦) الأعراف: ٨٧

<sup>(</sup>۱۷۷) الساء : ۲۳

<sup>(</sup>۱۷۸) الأسلم : ۲۵ ۰ (۱۷۸) الألت : ۱۱۱ -

تعام ما في نفسي

لا أعلم ما في نفسك

فهنا علم الله المطلق بازاء جهل الإنسان المطلق • و « لا أفعل » و « يفعل » : « لا أعلم » و « تعلم » تعبران عن هسسدًا الاطلاق في العلم وعدمه •

ف و ان كنت قلته به تعنى القطع بعسدم الادراك الانساني بأذاء الإدراك الالهي المطلق •

فليس هناك اتجاه الى تعيين مسافة زمنية ، بل هناك اتجاه الى تعيين تبام الحدوث في الماضى ، والرأى التحوى الذي أشار الى دلائسة الماضى في د ان كنت قلته ، يكشف جانبا من النظر النحوى في النص وملايساته دون الالتزام بمقررات النظام اللغوى المفترض ، على الرغم من أن دلالة الماضى ليسبت هدف مركب د كان قعل ، في الشرط بل هدفه : تمام المدوث ويحلل الدكتور طاهر حبودة الآية : د ان كنت قاته ، في الاتجاه ذاته يقول ، النصوص التي نحن بصدها تشسبه ما يسبى بالماضى التمام ، ولذلك نجدها تعتبد على الفعل د كان ، فعلا مساعدا هاسياق تمسام حدوثه في مساعدا هدف، ، أو يفيد السياق تمسام حدوثه في الماضى ، (۱۸۰) "

اما دلالة المستقبل التي حاول نحاة آخرون الصاقها بهذا المركب، بقلبه من : « كنت قلته ، الى : « آكن قلته ، (۱۸۱) قسميرد عليسة الرضى : « بأنه ظاهر الفساد ، لأن هذه الحكاية ، انمأ تجرى يسسوم القيامة ، (۱۸۲) .

و تتضم هذه الناحية الدلالية في مركب و كأن فعل ، في جميع. استعمالاته الشرطية ، ويمكن أن نوضع ذلك بتناولنا قوله تعسالى : ويا قوم أن كنتم المنتم بالله فعليه توكلوا أن كنتم مسلمين ، (١٨٣)

فليس المعنى ان وقع الإيمان في الماضي ، وأيس المعنى ان أردتم الايمان بل المعنى : ان و صدقتم به وبآياته » (١٨٤) أي : تمام حست الإيمان ، أي : ان انتم حقاً مؤمنون .

<sup>(</sup>١٨٠) ابن القيم الجوزية : ١٣٤ - ١٣٠ °

<sup>(</sup>۱۸۱) ينظر : شرح الكافية : ۲ : ۲۱۴ ، ۲۹۰ •

<sup>(</sup>۱۸۲) شرح الكافية : ۲ : ۱۳۵ ، ۲۳۰ •

<sup>(</sup>۱۸۳) يوكس : ۲ د ۲ د ۲۸۱) الكشاف د ۲ د ۲۶۱ -

فاذا انتقلنا خارج السياق الشرطى لاحظنا دلالة ، كان فعل ، الزمنيسة ·

ففی قوله تعالی : « فلولا کانت قریهٔ آمنت » (۱۸۵) نلمع جههٔ فی الزمن الماضی ، یعبر عنها المرکب « کانت آمنت » ای زمنا ماضیا أبعه من زمن حدث ماض آخر فی سیسیاق الآیة نفسهسا ، یقسول الزمخشری : « ف « لولا کانت » :

فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهاكناها تابت عن الكفر وأخلصت الايمان فبل المعاينة ٠ ء (١٨٦) .

ويقرل الاستاذ حامد عبد القادر في معرض تحليله الآية :

« وحملناه على ذات ألواح ودسر نجسرى بأعيننا جزاء لمن كان عمر » (١٨٧) ولما كان الكفر قد حدث قبل النجأة فقد عبر عنه بصيغة الماضى ،لبعيد المكونة من فعلين هما ماضى فعل الكينونة وهو « كان » والفعل المراد التعبير عنه في صيغة الماضى وهو « كفر » (١٨٨) .

وقه جعل الاستاذ مازمادوك بكنال · Marmaduke Pickthal · باز، قوله صيغة الماضي التام في الانجليزية (had + p.p.) باز، قوله تعالى : « ولقد كانوا عامدوا » :

And verily they had already Sourn into Alah (\A3)

ومن كل ما تقدم تنتهى الى أن المركب و كان فعل و فى العربية يشير ، شأنه شأن المركبات القعالية والزمنية التى تتكون من : كان وتصريقاتها + الصيغ الفعلية البسيطة كه كان فعل و ، و يكون يفعل و لم يكن يفعل و ، و كان فعل و ، النع ، يشير الى وجود حالة م يكن يفعل و ، و قد كان فعل و ، النع ، يشير الى وجود حالة وهي الماضى ومن حدث وقد كان فعل المنافى المعيد و الماضى المعيد و النسبة لزمن حدث يقع معه في السياق ، وليس عن قسم زمنى و

<sup>(</sup>۱۸۵) پرنس : ۸۸ •

<sup>(</sup>۲۸۱) الكشاف : ۲ : ۲۵۲ -

<sup>(</sup>۱۸۷) اقتمر : ۱۳ و ۱۶ ۰

 <sup>(</sup>١٨٨) مجلة مجمع اللغة العربية / مقالة معانى الماضى والمضارح في القرآن الكريم :
 ١٠ . ١٠ ٠

<sup>(</sup>١٨٩) من الآية ١٥ : الأسواب .

وينظر : ترجمة معاني الغران الكريم : ٥٥٠ -

أما في اللغة العربية المعاصرة ، ولا سيما في مستواها الاعلامي خان للمركب « كان فعل ، قيمة استعمالية عالية ، وهو يستقر في شكل : و كان قد فعل ، ودلالته تتطابق مع دلالة مصطلح الماضي التام في الانجليزية الذي هو « فعل ماض ثم قبل فعل ماض آخر ، (١٩٠) ، بل انه يبدو ، في ملحظ معين ترجمة له ، وسمر النماذج الآثية عن بل انه يبدو ، في ملحظ معين ترجمة له ، وسمر النماذج الآثية عن الستوى ،لاعلامي للعربية المعاصرة :

ه أبدت السلطات الانفولية قلقها الشديد من الاتفاقية المسكرية وكان الرئيس الزائيرى وربواو قد وقع الفاقية خدس ساوات مع وزير الدفاع ( الصهيونى ) (١٩١) .

expressed + had signed : . . . .

و ه لم بنته الخسلاف بين الرئيس ريجسمان والكونجرس · وكان مجلس المبثلين قد رفض · · · ، (١٩٢) ·

والمدهش أن الدكتور نمام حسان جعسل مركب و كان فعل ، للماضى البعيد المنقطع و و كان قعل » للماضى البعيد المنقطع و و كان قد فعل » للماضى القريب المنقطع (١٩٣) وهو يصدر عن نقطة الارتكاز الزمنية ذاتها و قد ، التى تعنى عنده مورفيماً زمنيا في العربية ؛ وظيفته تقريب حدث الماضى الى الحاضر في أي حقل توزيعي بدخل .

### كان يفعىل :

كنسا عرضنا لاشارة الرضى الى أن هذا المركب يدل على الماضى المستمر (١٩٤) • وقد ترددت الدلالة ذاتها في المباحث المساصرة ؛ فلهب فندريس الى أن « المضارع في العربية يسبق بفعل الكون ليدل على الاستمرار في الماضي » (١٩٥) لكن الدكتور تهام حسان جعسل دلالة « كان يفعل » هي : الماضى المتجدد ، أما الذي يدل عنده على الماضى

<sup>(</sup>١٩٠) معجم علم اللغة النظرى ؛ ٢٠٤ -

<sup>(</sup>۱۹۱) محلة الحرادث / عدد : ۲۱/۱۳۶۹ كانون الناني/۱۹۸۲/ص : ۵

<sup>(</sup>١٩٢) مبلة المستقبل / عدد : ٣٠٥ / سنة : ٢٠/٦٠ كانون اول ١٩٨٧ من ١٠٠٠

<sup>(</sup>١٩٣) ينظر اللغة العربية معناها ومبناها : ملاحق الكناب / جدول الزمن -

<sup>(</sup>١٩٤) ينظر / ص ٣١ من الفصل النالث : و الزمن النيوي ۽ -

<sup>(</sup>۱۹۵) اللغة : ۲۰۷ ،

المستمر ف مركب : و ظل يقعل ، • والتجدد كما عرضنا له (١٩٦) عنصر في الصيغة الفعاية ، وليس عنصرا في الزمن الفعل •

فاذا عرضنا للمركب ، كان يفعل ، في الاستعمال القرآني ، من منسل قوله تعالى : « ما كنتم تعيسهون » (١٩٧) وقوله : « بها كنتم تعيمهون » (١٩٩) وقوله : « وما كانوا تعملون » (١٩٨) وقوله : « وما كانوا يعرشون » (٢٠٠) فالاستمراز في الماضي ـ فيما يكون عادة ، أو يكون حالة عامة ـ هي دلالة المركب « كان يفعل ، الفرآني ، ويمكن أن تتضمح مذه الدلالة بصورة دقيقة في قوله ... مسبحانه ... : « لمن كان يرجو القد والميوم الآخر ، وذكر الله كنيرا » (٢٠١) فكان : كان يرجو = رجا الله كنيرا ، وكأن : ذكر الله كنيرا = كان يذكر الله ،

كما يوضح الاحصاء الآتي في الاستعمال القرآني دلالة التعود عدد :

| المركب         | الثردد |
|----------------|--------|
| كانوا يفعلسسون | 109    |
| كنتم تغملسون   | 1.4    |
| كان يفعسل      | •19    |
| كالت تفعيسل    | ***    |

٢٨٧ المجموع

ويعنى ذلك أن عادات الجماعة و كانوا يفعلون و و كنتم تفعلون و المتغرقت ماثتين وسنة وسنتين تركيباً وهي السائدة و أما عادة المفرد التي استغرقت واحدا وعشرين تركيبا فلا تكون الا نسبة ضئيلة في الاستعمال و

<sup>(</sup>١٩٩١) ينظر / ص ٥٠ من فصل د تمكانات الصبينة ، .

<sup>(</sup>۱۹۷) الشمراد : ۲۰۰۰

<sup>(</sup>۱۹۸۸) المنگبوت ، ۸ .

<sup>-</sup> ۱۲۳ ) يس : ۲۳ -

<sup>(</sup>۲۰۰۰) الأعراف : ۱۳۷ .

<sup>(</sup>۲۰۱) الأستراب : ۲۱ .

وما نلحظه في هذا المركب يختلف عبا لحظناه في مركب « كان فعل » المنتفلة في مركب « كان فعل » المنتفلة لم تحول فيه و كان » صيغة « فعل » عن دلالتها على القسم الزمني ، وهو الماضي • أما التلاف « كان » مع « يفعل » فحول دلالة هذه الصيغة من قسمها الزمني وهو المحاضر الى قسم آخسسر وعسو الماضي ، ودل على جهة في هذا المساضي « الاستمراز » ، وقسد نص الماصرون على هذه الدلالة (٢٠٢) ،

يدخل مركب و كأن يقمل » في السياق الشرطي فيفقد دلالته الزمنية أي الماضي الستمر ، ويؤدي ناحية من تواحي الدلالة الفعلية ومي و الاستمرازية ، ، مقابل دلالة و التمامية ، في مركب وكان فعل، من غير نظر الى زمن .

### كقوله تعالى :

« من كان يريد العاجلة عجلنا له » (٢٠٣) وقوله : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توف اليهم أعمالهم » (٢٠٤) وقسوله : « ان كنتن تردن الحياة الدنيا » (٢٠٥) وقوله : « من كان يرجو لقاء الله فان أجسل الله لآت » (٢٠٦) وقوله : « فمن كان يرجو لقساء ربه فليعمل عبلا صاحًا » (٢٠٧) ٠

و ثلاحظ أن مادة حدث المركب و كان يفعل ، ها هنا تقتصر على مادة الارادة والرجاء التي تدل على الرغبة ، ومعنى الرغبة يتطابق مع دلالة الاستمرار .

### وقة عرض القراء لقوله تعالى :

د من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم ، فحلل مركب و كان يفعل ، وكان يريد ، وفق الملخط الاعرابي ، وهو جزم فعل الجواب د نوف ، فكأن الفعل د نوف ، يقابل الفعل د يرد ، من دون نظر ل د كان ، د لأن المعنى فيها بعد د كان ، و د كان ، قد يبط لل

 <sup>(</sup>۲۰۲) ينظر : في النحر السربي نقد وترجيه : ١٥٨ • والفعل زمانه وأبنيته . ٢٣ •
 ومجلة مبيع اللغة السربية / مقالة معالى للضارع في القرآن الكريم : ١٣ : ١٥٧ -

۲-۲) الإسراء: ۱۸ -

<sup>(</sup>۲۰۶) هوده: ۱۹۰۰

<sup>(</sup>۲۰۰) الأحزاب : ۲۸ ٠

<sup>(</sup>۲۰۱) العنكبوت : ه •

<sup>(</sup>۲۰۷) الکینت د ۱۱۰

فى المعنى ، (٢٠٨) فكأن ، كان ، عند الفراء تندرج تعدد القيم النعوية للشرط ، فمعنى «ان كنت تعطينى سألتك» «ان أعطيتنى سألتك» (٢٠٩) ومع ذلك فالفراء لم يقدم لنا تفسيرا لوجود تركيبين شرطيين يتغايران نقط فى ، كان يفعل ، و ، يفعل ، كما يأتى :

« من كان يريد الحياة الدنيا » ... « ومن يرد ثواب الدنيا » (٢١٠) ·

والجواب هو أن هناك ناحية دلائية في هذا المركب لا تتحصل من الصيفة البسيطة « يفعل » اذا وقعت في اطار تركيب شرطى ، وقد نظر بعض الباحتين المعاصرين الى هذه المركبات حتى خارج اطار المنسط ، نظرة تنسم بالإضطراب .

يقول المدكتور ابراهيم السامرائي : « فهو ( الفعل كان ) في كتير من الاستعمالات لا يراد به الا الوجود في هيئة مخصوصة وفي زمان ما ، وهو وحده بناء مفرغ من الدلالة الزمانية ،

وانما يهتدى فيه الى الزمسان من معنى الجملة ، فاذا قلنسا : « كان محمد لا يقارق داره ، ففى هذا التركيب يأتى الفعل للدلالة على الوجود ٠٠٠ ومن ذلك جاء فى الاغسانى : « كان أبى يكون عنسه كسرى » (٢١١) .

فتحليل الجملتين لا يعدو اطار دلالة المركب ء كأن يفعل ، • فجملة : « كان لا يفارق ، = هذه عادة محمسه المستمرة في الماضي •

وجملة : « كان ٠٠٠ يكون ٠٠٠ » تساوى فيها صيغة « كان » مورفيما زمنيا ، وصيغة « يكون » قعلا تاما ، كما عرضهنا لذلك (٢١٢)٠

ویمکن آن نجری استبدالا بین و یکون و فعل تام آخر لیتضم ممنی الترکیب - کان یقال : و کان آبی یختلف آلی مجلس کسری و -

ثم أن وجود هذه المركبات (كان + الفعل) في سياق لغوى مركب \_ هو الشرط \_ يدلناً على التحول في الاستعمال على مستوى :

<sup>(</sup>۲۰۸) سانی اقتران : ۲ : ۰ ۰

<sup>(</sup>۲۰۹) فاصدر السابق : ۲ : ۵ ·

<sup>(</sup>۲۱۰) آل عبران ۱۵۰۰ -

<sup>(</sup>۲۱۱) اللمل زمانه وأبنيته : ۲۰ و ۲۱ •

<sup>(</sup>۲۱۲) ینظر / سن ۱۹۴۰

الدلالة والوظيفة في الكلمات والأدوات ، ف ، كان ، التي لها آثار من استعمالها بكونها فعلا تاما : ، وان كان ذو عسرة ، (٢١٣) تتحسول الى مورفيم زمنى ، كان ذاك في الكتاب مسطورا ، (٢١٤) ثم الى ( فعل مساعد ) يكون مع فعل الحدث مركبا زمنيا ، ان تكونوا تألون ، (٢١٥) ، أو مركبا دلاليا في سياق دون غيره ،

## قفى « كان يفعل » :

ورد فی القرآن «لم یکن یفعل» نغیا له «کان یفعل »فی قوله تعالی :

« ألم تکن آیاتی تنلی عایکم فکنتم بها تکلیون » (۲۱٦) وقوله : « ولم نك تعلیم المسكین » (۲۱۷) وقوله : « لم نكن ندعوا من قبل شیئا » (۲۱۸) وورد : » ما كان یفعل » نفیا له « كان یفعل » مرة واحدة ، فی قوله تعالی : « ما كان یفنی عنهم من الله من شیء » (۲۱۹) .

## اظل يفسسل ؛

ان مركب: و ظل يفعل ) يتيع لنا أن نستنبط مركبات زمنيسة قستند الى مادة الأفعال ، التى تتبيز بوظائفها النحوية أكثر مما تتبيز بوظائفها النحوية أكثر مما تتبيز بدلالتها الفعلية ( الحدية ) ، + الأفعال الحدثية ، وهى ، بهسلا ، تتحول ك و كان ، هنا ، الى أفعال مساعدة ، غير أنها تفترق عن و كان» يدلالة موادها في هذا الجانب سد فنحن يمكننا أن ندرج تحت مركب: وظل يفعل ، ، و بنت يفعل ، ، و بنت يفعل ، ، و استمر يفعل ، ، و بنت يفعل ، ، النج ، وقد تردد مركب و ظل يفعل ، ، و ه ظل يفعل ، و و ظل فاعلا ، نست مرات في القرآن جاء جميعه في سياق شرطي :

۲۸۳) البقرة : ۸۳۰ .

<sup>(£/</sup>۲) الاسراء : ۸۰ ·

<sup>(</sup>۲۱۰) اقتصاء : ۱۰۱

<sup>(</sup>۲۱٦) للۇمتون : ۱۰۵ -

٠ (٢١٧) اللاقر : ١٤٤٠

<sup>. (</sup>۲۱۸) غالس : ۲۱۸).

٠ (٢١٩) يوسف : ٦٨ ٠

١٤٠٠) اللغة المربية معناها ومبناها : ملحق الكناب / جدول الزمن ٠

وذلك قوله تعالى :

«واذا بشر احدهم بها ضرب للرحان عثلا ظل وجهه مسودا » (٣٣١).
وقوله : « أن نشا ننزل عليهم من السسماء آية فظلت اعتاقهم لها
خاضعين » ( ٣٣٣) وقوله : «لو نشاء جعلناه حطاما فظلنم تفكهون» (٣٣٣).
وقوله : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون » (٣٣٤)
وقوله : « ولأن أرسلنا ريحا فراوه معافرا لظلوا من بعده يكفرون » (٣٢٥)
وقوله : « واذا بشر احدهم بالأنثى ظلوجهه مسودا » (٣٢٦) اما مركب.
« يظل يقعل » فسيدرم في حقل الحاضر •

ان فحص التركيبات السابقة ينتهى الى تقديم الملاحظات الآتية :

۱ - في ظل + اسم الفاعل ( مسود ، خاصم ) تلاحظ دلالة ثبوت. صفة في الماضي ٠

٢ - في ظل + الفعل المضارع (تفكهون ، يعرجون ، يكفرون ).
 نلاحظ دلالة استمرار حدث في الماضي ،

٣ -- أى أن • ظل ، في الاستعمال القرآني قرد فعلا مسلماعدا لتعيين جهة في القسم الزمني • وبهذا يمكن اجراء التغييرات الشلملية .
 بابعاد الفعل المساعد ودلالته في الجهة الزمنية •

فغى قولة تعالى :

« ولئن ادسسسلنا ريحا فراوه مصسفرا لظلوا من بعده يكفرون » = نكفروا من بعده

وقوله:

« واقا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا » • استود وجهته ==

أما في مباحث النحاة فقد أشير الى أن و معنى و ظل ، اتصــاف المخبر عنه بالخبر نهارا ، (٢٢٧) وبه فسرت بعض السياقات القرآنية ،

<sup>(</sup>۲۲۱) الزخرف : ۱۷ ۰

<sup>(</sup>٢٢٢) الشمراد : ٤ -

<sup>(</sup>۲۲۲) الراقمة : ۲۰۲۰ ،

<sup>(</sup>۲۲٤) الحبر : ۱۹ ۰

<sup>(</sup>۲۲۰) الروم : ۱۵۰

<sup>(</sup>۲۲٦) النمل : ۸۰ -

<sup>(</sup>٢٢٧) شرح ابن عميل على الألفية : ١ ... ٣٣٢ -

· فغى قوله : « فنظل لها عاكفين » قال الزمخشرى وانها قالوا « نظل » الأنهم يعبدونها بالنهار دون الليل » (٢٢٨) · وهذه الدلالة نفسها جعلت لمادة « ظل » فى نلعاجم : ففى نسان العرب :

« ظللت أعمل كذا بالكسر ظلولا أذا عملته بالنهار دون الليل ٠٠٠ وظل يفعل كذا لا يقال ذلك الا في النهار لكنه مسم في بعض الشمعر ظل ليله » (٢٢٩) •

لكن مادة و ظل ، بتحولها الى فعل مساعد ، أخذت تفقد دلالتها المعجمية التي تربط هذه المادة بالنهار وصارت تؤدى وظيفة زمنية في جميع الأوقات ، ومنه و ظل ليله » (٢٣٠) ، ويعبارة أخرى فان ، ظل ، تحولت الى فعل مساعد يشير الى الاستمرار ، شآنه شأن مواد الاستمرار ، استمر يفعل » و و بغى يفعل » ففى قوله تعالى : « ولئن أرسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون » (٢٣١) لا يمكن ربط استمرار حدث الكفر بالنهار فقط ، بل المعنى : « اذا أرسل ريحا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا » (٢٣٢) ،

فاذا عدنا الى عبارة الزمخشرى : • وانما قانوا فنظل الأنهم كانوا يعبدرنها • • » (٢٢٣) أدركنا التوافق فى الدلالة الزمنية بين حركبى « كان يفعل » • مع ملحظ نفى من الاختسالاف بينهما • أن « ظل يفعل » يدل على حسدت مستمر فى الماضى لا يكسون عسادة ، فهو حدث خاص بظرف واحد •

أما مركب و كان يفعل و فيدل على حدث مستمر في المأضى ، يكون ما يمكن أن يسمى و الماضى التعودي و (٣٣٤) .

## تفي ظل يفعل :

عوض المعاصرون للمركبات التي تتوافق في دلالتها العامة من حيث كونها مواد توقيت ( ظل / نهار ، بات / ليل ، أصبح / صباح ، أمسى /

<sup>(</sup>۲۲۸) اکشاف : ۳ : ۲۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲۲۹) لسان العرب : ۱۱ : ۱۹ : ۴۱۹ -

<sup>(</sup>٣٣٠) المسدر السابق : ١١ : ١١٩ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) الروم : ۱۰ ٠

<sup>(</sup>۲۳۲) ولکشاف : ۳ : ۲۲۱ -

<sup>(</sup>۲۲۲) الكشائل : ۳ : ۱۱۱ -

<sup>(</sup>٢٧٤) ينتقر مجلة مجمع اللقة العربية / مقالة معالى الضاوع في الفرآن الكريم :

<sup>· 107 : 15&</sup>quot;

مساء ١٠٠ النج ) مع و كان ، وبعبارة أخرى جعلها بعض الباحثين المعاصرين في حقل توزيعي واحد مع « كان » لا من حيث المعياد الاعرابي « رفع المبتدأ ونصب المخبر ، كما فعل الفدماء ، بل من حيث انها تؤدى وظيفة تحوية هي الوظيفة الزمنية ، يقول الدكتور ابراهيم السامرائي : « ومثل « كان » سائر الافعال التي تتصل بزمان معين ١٠٠ للدلالة على أن الحدث كان مستمرا في الزمان الماضي بزمان معين » (٢٣٥) أي : بما تدل عليه مادة كل مفردة .

غير ان هذا المنحى التوزيعى يواجه معضلة تحتاج الى جواب ، وهذه المعضله تنعلق بنفى مركبات التوديت وهذا المنوع من النفى لم يرد له استعمال في القرآن ، ولم يعرض له في مباحث النحاة الفدماء ولا في مباحث المعاصرين فيما وقع تحت يدى ، وهما يؤيد علم ورود سسياقات تغي لهذا النوع من المركبات تحايل هذه المركبات وأستثنى من ذلك ما اقترحه الدكتور تمام حسان من جعل نفى « ظل يفعل » : « لما يفعل » وكنا عرضنا لمركب النفى « لما يفعل » (٢٣٦) فلا حاجة بنا الى الرد على الدكور تمام ، بل ان وضع « لما يفعل » مقابلا لـ « ظل يفعل » يكشف ابضا عن معضلة المردب عن منفبات مركبات التوقيت : وسنسلك طريق التطبيقات لنصل الى الغاية من هذا المبحث :

اذا نفينسا

کان زید یغمل ، طلنا : « لم یکن زید یفعل »

وسينقيس بقية المواد على « كان » لكونها تسخل معها في حقل توزيع واحد ، من حيث الوظيفة النحوية :

| المفترض        | المركب المتغى           | المركب الموجب                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| يفعسل<br>يفعسل | لم يظل زيد<br>ماظسل زيد | خلل زید یغمل<br>المرکب المتبت |
|                | المركب المنفى           | أضحى زيد يفعل                 |
|                | ئم يضبح زيد يفعل.       | أصبح زيد يفعل                 |

(۲۲۰) الفعل زمانه وأبنيته : ۳۲ و ۲۶ •

. (۲۲۳) ينظر / ص ۲۳۳ من حدًا الفصل + ما أضحى زيد يفعل لم يصبح زيد يععل ما أصبح زيد يفعل

أمسى زيد يفعسل لم يمس زيد يفعل ما أمس زيد يفعل

المركب المدين المركب المندغي صار زيد يفعل ما صار زيد يفعل ما صار زيد يفعل

بات زید یفمل لم یبت زید یفعل ما بات زید یفعل

(ن التركيبات المنفية ليسبت جملا ، لأنها انطوت على خرق في الطبيعه النحويه للجملة العربيه والسؤال : أين يكمن هذا الخرف؟

والجواب: ان هذه المواد التي هي أفعال توقيت وصيرورة في مل د فوله بعالى : محين تمسون وحين تصبحون، وحين تظهرونه(٢٣٧) وحوله : ه ألا الى الله تصبير الامور ، (٢٣٨) ، قد تحولت في قسم من السعمالاتها إلى افعال مساعدة لتؤدى وظيفة في الجهه الزهبية سغير انها لم تفقد دلالات أحدانها في النوقيت ، ولهدا فأن نفى المركبسات الني تكونها بانبلافها مع الافعال التامة ، يتصب على أحداث هسته المواد المساعدة دون أن ينصب على أحداث الافعال ، ولهذا يمتنع المقى معها ، لإننا في ممل عده المركبات تنفى حدث الفعل دون حددت المعل المساعد ، باعتبار أن الافعال المساعدة لا تنطوى على حدث "

ويتضم ذلك في و كان ، التي فقدت في مثل هذه المركبات فعليتها تماما فلا يقع النفي عليها ، كما اذا قلنا :

كان زيد يفعسل

ولم يكن زيه يقعسل

فالنفی هنا منصب علی حدث و یفعل و و و یکن و فعل مساعه . فجمئة و لم یکن زید یفعل و فی عبقها هی کما یاتی :

لم یکن زید یفعسل یکون زید لمیفعسل

> (۲۲۷) الروم : ۱۷ · (۲۲۸) الشوري : ۲۰ ·

حى حين لا يمكن أن نعشر على العمق ذاته في مواد التوقيت · فالقدول :

لم يصبح زيه يفعلل

يكون :

لم يصبح زيد يفعسل

اى لم يدخل زيد في الصباح · و «يفعل» حدث لا علاقة له بالتركيب السابق · وهذا هو الخلل النحوى في مثل هذه المركبات ·

ان الفرق بين « كان ، و ه أصبح » ، حين يقعان فعلين مساعدين هو : أن ء كان » تحتفظ بفعليتها المعرفية (الاسمسناد الى الفسائر والتصريف) وتفقد فعليتهما النحوية أى حدتهما الفعلى تماما ، في حين تحتفظ د أصبح » بفعليتها الصرفية وجزء من حدثها الفعلى ، وهمما الجزء من الحدث يكون ما يشبه الحاجز بين أداة النفى وحدث الفعمل في سل هذه المركبات .

#### تحاد يفعسل:

نظر المنحاة الى فصيلة الأفعال المساعدة ، التي تكون مع الأفعال المامه مركبات ، تنتج دلالات زمنية ، تظروا اليها باعتبار المعيار الاعرابي فسيبويه يقدم النسق الآتي من المركبات المتباينة في الوظائف والدلالات والمتوافقة في رفع المضارع :

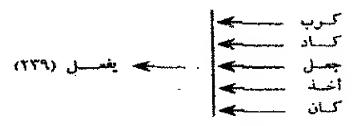

غير أنه يطلق عليها مصطلح الحروف ، مشيرا الى تميزها عن الأفعال من غير أن يعين هذا التميز قال :

و ولها نحو ليس لغيرها من الأفعسال ، (٢٤٠) ونص على أن وظيفتها « تقريب الأمور » (٢٤١) •

<sup>(</sup>۲۳۹) ينظر الكتاب: ۳ ، ۱۹۹ ، ۱۲۰ -

<sup>(</sup>۲۶۰) الكياب : ۲ : ۱۳۱ -

<sup>(</sup>۱۶۱) الكتاب : ۳ : ۱۲۱ ·

أما النحاة من بعده فطرحوا وطائفها ودلالاتها ، وعشوا بتوزيعها على أساس فعاليتها الاعرابية ، ومن هنا جمعوا في خانة واحدة ما أطلقوا عليه الأفعال النواسخ (٢٤٢ وهو معنى قول ابن مالك :

« ک کان کاد وعسی ۲۶۰۰ » (۲۶۳) ۰

باعتبار أنها جميعا و تدخل على المبتدأ والخبر ، فترفع المبتدأ السما لها ، ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب » (٢٤٤) .

## « كاد يغمسل » في القرآن :

ومن استعمال المركب « كاد يفسل » في القرآن قوله تعالى : « سن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » (٢٤٥) وقسوله : « ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها » (٢٤٦) وقوله : « ان كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها »(٢٤٧) وقوله : «ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » (٢٤٨) وقسوله : « وان كادوا ليفتنونك » (٢٤٩) وقوله : « وان كادوا ليفتنونك » (٢٤٩) وقوله : « وان كادوا أن ثبتناك وقوله : « وان كادوا أن ثبتناك لفد كدت تركن اليهم شيئا قليلا » (٢٥١) وقوله : « ولولا أن ثبتناك

ان فحمل النصوص السابقة يؤدي الى :

١ ... أن الحدث اقترب من الوقوع ، ولكنه لم يقع ، وتشسير
 بعض الأدوات في التركيب الى عدم الوقوع .

وهي : « لولا » ، « اذن » غير أن هذا ليس عامسا ، وان كان مطردا ٠

٢ ــ يميل الاستعمال اللفوى في القرآن ، في هذه التراكيب الى
 استغلال و شهدة قرب الفعل من الوقوع » (٢٥٢) وعدم الوقوع أبدأ ،

<sup>(</sup>٢٤٢) ينظر شرح ابن عقيل على الألفية : ١ : ٢٢٧ •

<sup>(</sup>٣٤٣) شرح ابن عقيل عن الألفية : ١ : ٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>٢٤٤) المندر السابق : ١ : ٢٧٧ ·

ره٤٧) التوية : ١١٧ -

<sup>(</sup>۲۶۳) القرقان : ۲۲ ·

<sup>(</sup>۳۶۷) القصيص : ۱۰ °

<sup>(</sup>٨٤٨) الأعراف : ١٤٩٠

<sup>·</sup> ۲۲۱) الاسراد : ۲۲۱

<sup>(</sup>٠٥٠) الاسراء : ٧٦٠

<sup>\*</sup> YE : ol ... Ye ? }

<sup>(</sup>۲۵۲) دلائل الاعتبال: ۲۸۳ ،

الى خلق حالة تضاد (Contrastive case) مؤثرة فيدخل ما يؤكد تحقق الحدث لابراز عهم التحقق • فالمركب « لقد + فعل » كمسا مر بنا (٢٥٣) من مركبات التأكيد ، بل عهده سيبويه من مركبات التأكيد ، بل عهده سيبويه من مركبات القاهم (٢٥٤) •

بل أن المعنى في و لقد كانت ، يبدر كأنه يصدر عن فعل الكيد أكثر مما يصدر عن أداة مقاربة الحاث لتصوير حدث الركون وكانه قد تحقق فعلا لولا تدخل أرادة الله • وينقل الزمخشرى الاحساس ذاته بقوله : و وهذا تهييج من الله له وفضل تثبيت ، (٢٥٥) •

كما انه يمكن أن نفسر دخول « ان » المخففة المؤكدة ولام التوكيد على « كاد » وحدث مركبها في هذا الضوء :

في قوله : « وان كادوا ليفتنونك ،

وقوله : ﴿ وَأَنْ كَادُوا لَيُسْتَغُرُونُكُ ﴾

ف « ان ؛ كما يصرح سيبويه «توكيب» (٢٥٦) وكذا « اذا خففت ، فهى كذلك تؤكد ما يتكلم به وليثبت الكلام ، غير أن لام التوكيد تلزمها عوضا مما ذهب منها ، (٢٥٧) ·

والتضاد يقع بين توكيد وقوع الحدث ، وعدم وقوعه أساسا • وعلى عبارة السيرافي : « فلست بهخبر آتك فعلته ، ولا أنك عريت منه عرى من لم يرمه ، (٢٥٨)

ولم تعرض المباحث المعاصرة لما صمى بد « أفعال المقاربة » بصدورة تقصيلية لا ستخراج قيمها النحوية ، عدا اشارات رددت ما قاله القدماء ؛ فجعل الدكتور تمام حسان المركب « كاد يفعل » دالا على الماضى المقاربى ، وجعل نفيه : « لم يكد يفعل » وتوكيده : « لقد كاد يفعل » (٢٥٩) ، ودلالة الماضى المقاربي صحيحة من حيث تميز دلالة الحدث المعنوية ، لا من حيث دلالته الزمنية ـ كما سنعرض لذلك في هذا المبحث ـ وقد تفادى

<sup>(</sup>٢٥٣) ينظر / ص ٢٣٥ من عدًا الغصل •

<sup>(</sup>١٥٤) الكتاب : ٣ : ١١٧ ٠

<sup>(</sup>ده۲) الكشاف : ۲ : ۲۰ · ۲۰

<sup>(</sup>۲۵٦) الكتاب: ٤: ٣٣٧٠

<sup>(</sup>۲۰۷) اکتاب : ۱ : ۲۳۳

<sup>(</sup>۸ه۲) الکتاب : ۳ : ۱۱ ۰

<sup>(</sup>٢٥٩) اللغة العربية معناها ومبناها : ملحق الكتاب / جدول الزمن •

الدكتور تمام حسسان ذكر صبغة « يفعل » المتبتة من « كاد » : « يكاد يفعل » وتفيها وهو ما سنعرض له ني حقل الحاضر ·

#### نغى كاد يغمل:

ورد في القرآن الكريم شكلان لنفي د كاد يفعل ، •

الأول : « لم يكسبه يفعسل » والثانى : « ما كاد يفعل » ، قوله « اذا أخرج يده لم يكه يراها » (٢٦٠) وقوله : « قذبحوها وما كادوا يفعلون » (٢٦١) • وأنسسار الجرجاني مسستندا الى النص القرآني ، الى شكلى نفى « كاد يفعل » كليهما (٢٦٢) •

لکن ثملیا جمل : « لم یکد یفعل ، اثباتا وجعل « کاد یفعل ، نغیا ۰ قال قولك « کـدت أقوم » أى « لم أقم » وقولك : « لم أكــد أقوم » أى « قمت » (٢٦٣) •

فمعنى النفى عند تعلب للمركب المثبت ، ومعنى الاثبات للمركب المثب ، ومعنى الاثبات للمركب المنفى ولهذا فسر توله تعالى : « اذا أخرج بده لم يكد يراها ، (٢٦٤) ي د رآما بعد بطء ، (٢٦٥)

وقد ناقض الجرجاني ذلك فقال وهو يبحلل الآية السابقة :

« وانها هو لم يرها ولم يكنه » (٢٦٦١) • وقال في موضع آخر « لم يكد يفعل » و « ما كاد يفعل » : أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله ، ولا قارب أن يكون ، ولا ظن أنه يكون » (٢٦٧) •

ولهذا اضطرب الزمخشرى وهو يعرض لقوله تعالى : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » استثقال لا ستقضائهم واستبطاء لهم ، وقيل : وما كادوا يذبحونها لغلاء ثمنها ، وقيل : غوف

<sup>(</sup>۲۳۰) النور : ۲۰ ·

<sup>(</sup>۲۳۱) الْيِكْرة : ۷۱ •

<sup>(</sup>۲۹۲) ينظر دلائل الإعجاز : ۱۸۲ -

۲٦٢) مجالس ثملب : ۱ : ۱٤۲ •

<sup>(</sup>۲٦٤) النور : ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲۲۵) مجالس املب : ۱ : ۱۲۲ •

<sup>(</sup>٢٦٦) دلائل الاعجاز : ١٨٢٠

<sup>(</sup>۲۲۷) المعدر السابق : ۱۸۳ م .

المفضيحة في ظهور القاتل » (٢٦٨) • وكان الزمخشري قد تأبع الجرجائي في أن « لم يكد يفعل » = « لم يفعل » (٢٦٩)

وكانت هذه واحدة من القضايا الخلافية بين الشكل والدلالة في المنهج النحوى : قبال الرضى و قال بعضهم في و كاد ، ان نفيسه البيات واثباته نفى ، (٢٧٠)

ورد الأشموني ممتابعا الجرجاني منقال : وحكم و كاد ، كحكم سائر الأفعال وأن ممناها منفي اذا صحبها حرف النفي ، وثابت اذا لم يصحبها ، (۲۷۱) ، يحلل الاشموني المركبات اللغوية وفق عناصرها قبل التركيب وعلى رأيه قاذا قال قائل : د كاد زيد يبكي ، فمعناه قارب زيد البكاء فمقاربة البكاء ثابتة ، ونفس البكاء منتف ، واذا قال : د لم يكد يبكي ، فمعناه : د لم يقارب البكاء منتف البكاء منتفبة ، ونفس البكاء منتف التفاء إبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة ، (۲۷۲)

أى إن مركبى و كاد يفعل ، و و لم يكد يفعل ، ينطويان على حدث منتف ، والفرق بينها أن و لم يكد يفعل ، : و أبلغ في نفى الرؤية ، (٣٧٣) من و كاد يفعل ، • وقد عرض الاشموني لقوله تعالى : و قذبحوها وما كادوا يفعلون ، فأقصى معنى الاثبات الذي عو دالة السياق ، واعتمد دلالة النفى •

قال : فذبحوها وما كادوا يقعلون ، : فكلام تفسين كلامين ، مضبون كل واحد منهما في وقت غير وقت الآخر · والتقدير فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها ، غير مقاربين له ، وهذا واضح ، والله أعلم ، (٧٧٤) ·

وفي هذا التحليل خروج عن معنى السياق المقصود ١٠ المعنى انهم ذبحوها ببط، لأن ذلك كان ضد ارادتهم ، والحوار بين موسى عليه السلام وقومه ، يشير الى هذا المنى ٠

ومن هذه الزواية يمكن أن يوجه النقد الى حقلى التوزيع في جدول الله الله على الماضي المقاربي المثبت الدكتور تمام حسان : و كاد يفعل ، للدلالة على الماضي المقاربي المثبت

<sup>(</sup>۱۲۸) الکشائی : ۱ : ۸۸۷ ، ۲۸۹ ،

<sup>(</sup>۲۲۹) انکشانی : ۲ : ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۲۷۰) اتکافیه : ۲ : ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲۷۱) شرح الاشمولي : ۱ : ۱۳۲ ٠

<sup>(</sup>۲۷۲) شرح الأشموني : ١ : ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>۲۷۳) المسلمر السابق : ۱ : ۱۳۴ .

<sup>(</sup>۲۷۶) شرح الأشمولي : ۱ : ۱۳۶ و ۱۳۹ ه

و « لم يكد يفعل » للدلالة على الماضى المقاربي المنفى (٢٧٥) · اذ العكس هو الصحيح ·

كما أن ه كاد يفعل ، و ه لم يكد يفعل ، يشيران الى ناحية في دلالة الحدث ، غير دلالته الزمنية ، ومعناهما على التوالى : قارب المعدث الوقوع في الزمن الماضي غير المحدد ولم يقع ، وتم في الزمن الماضي غير المحدد ببط، ومشقة وعناه ،

وانما الزمن يستفاد من صيغة الفعل المساعد و كاد ، ويكاد ، الصرفية .

ان مصطلح الماضى المقاربي مثبتا كان أم منفيا مصطلح غير زمنى و بعبارة آخرى : لايتميز بسمات زمنية ، يمكن لهما بها ، أن يشغلا خانة في حقل الزمن الماضى ، وانما يندرجان تحت دلالة ، فعل ، ونفيه ، مافعل، و ، لم يفعل ، • التي تدل على وقوع الأحداث في فترة غير محدودة في الزمن الماضى •

<sup>(</sup>٢٧٥) ينظر : اللغة العربية معناما ومبناها / ملحق الكتاب / جدول الزمن ·

## الغصل الشسسائى

# حقول الزمن

- علشنترك
  - الحاضر
- الستقبل

البحث الأول :

حقل الزهن المشترك

مازال يقعسل :

لايزال يفعسل:

تدل المركبات المكونة من :

الأفعال المساعدة أل ، برج ، انفك ، فتى م - 1 الحدث على امتداد زمن الحدث من الماضى حتى الحاضر ، وقد يكون هذا الامتداد منقطعا أو غير منقطع ، كما سنغصل في ذلك ،

ولا تكون هذه الأفعال المساعدة أو المورفيمات على وجه الدقة ، تؤدى وظيفتها و الا بجمعه ظاهر أو مضمر ، (١) كما أن هذا الجحد مد النفى مد يكون : ب و ما يه و و لم يه للدلالات الزمنية الماضية ، وب ولاء و ولن، للدلالات غير الماضية (٢) .

ولقد بحث دارسو النص القرآني هذه المورفيمات في ضوء ها حدود لها من وظيفة زمنية ، وبذلك فرقوا بينها وبين نفس موادها اذا وقعت فعلا محضا ، [ يقول الفراء ] : وقوله واذ قال موسى لفتاه لا أبرح »(٢) يرينه : لا أزال حتى أبلغ ، لم يرد : لا أبرح مكاني ، وقوله : « فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبي » (٤) : غير معنى « أزال » هذه « اقامة » ، وقوله : « لن نبوح عليه عاكفين » (٥) : لالزال عليه عاكفين » (٦) .

ومن ضروب التعارض الدلالي بين الفعل والمورفيم في هذه المدواد ما أورده الفراء قال : « قد انفككت منك ، بلا جدد وبلا قعل - وقد قال ذو الرمة :

<sup>(</sup>١) مماني القرآن : ٢ : ١٠٤ •

<sup>(</sup>٢) ينظر الترطئة : ٢١٣ •

<sup>(</sup>۲) الکولی : ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٤) پرست : ۸۰ ۰

<sup>· 11 : 4 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) سالي القرآن : ۲ : ۲۸۱ •

قلائمي لا تنفك الا مناخة على الخسف أو ترمى بها بلد قفرا

فلم ينخل فيها « الا » الا وهو ينوى بها النمام ، وخلاف « لا يزال » لأنك لا تقول : « مازلت الا قائماً » (٧) \*

وقد جعل النجاة القدماء هذه الأفعال المساعدة للدلالة على د ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو : د مازال زيد ضاحكا، و د مازال عمرو أزرق المينين ، (٨) .

ويعنى ذلك أنها تؤدى دلالة جهة فى زمن اللغة العربية بائتلافها مع الفعل أو اسم الحاث أو الصفة أو ما اصطلع على تسميته اعرابيا والخبر و (٩) وعبارة الشلوبين : و لمساحبة الصفة الموصوف منذ أمكن أن يكون قائلا بها و (١٠) فكأن فى ذلك ملحظا لدلالة الجهة أى لمسافة الاستمرار .. ان كان استمرارا منقطعا ، أو غير منقطع ، فصغة و أزرق العينين و تشير الى صفة فى الطبيعة ، أى : الى ثبوت صفة ، أما صفة و فاعل و : وضاحك و فتشير الى صغة مؤقتة بالنسبة للصفات الدائمة والى أن حدثها أقرب الى النبوت الوصفى منه فى حدث الغمل المتحرك و

غير أن الملاحظة ينبغي أن تنصب على أحداث و مركبات الاستمراد و كما ينبغي أن نطلق عليها ، ومن هنا يمكن أن تعد صغات و ازرق العينين ، وطويل القامة و ١٠٠٠ النع من قبيل قياس الاستمراد الاسمى على الاستمراد في هذه المركبات ، وفي هذا القياس خطأ من حيث أن الاسمية تنظوى على ثبوت صغة لا زمنية ودوامها ، أما هذه المورفيمات فتدل على استمراد عدث ، أي : على زمنية - كما كنا عرضنا لذلك في مفتتح هذا المبحث ، أي : أن الاسمية تستند الى صغة ، وهذه المورفيمات تستند الى حدث ، أي : أن الاسمية تستند الى صغة ، وهذه المورفيمات تستند الى حدث ، في عيقها ، هو و يتصف ، أو ما شاكله ، وهذا المنحى ، أي النظر في عيقها ، هو و يتصف ، أو ما شاكله ، وهذا المنحى ، أي النظر في أو المأصرون حقه ، كما لم يعرض للتفاير الدلالي الزمني بتغاير صبيغ أو المأصرون حقه ، كما لم يعرض للتفاير الدلالي الزمني بتغاير صبيغ مع صيفها كرد ما أو لا أو لن ولم يشر الي علاقاتها بالزمن في هسنه مع صيفها كرد ما أو لا أو لن ولم يشر الي علاقاتها بالزمن في هسنه السياقات ،

<sup>(</sup>٧) مماني التراكد دُ ٣ : ٢٨١ -

<sup>(</sup>٨) شرح ابن عقيل : ١ : ٢٣٢ -

<sup>(</sup>١) الكسائد : ٢ : ١٩٠٠ ٠

<sup>. (</sup>۱۰) الترطنة : ۲۱۳ •

#### الإستعمال

وردت هذه المواد بصبيغ متعددة في الاستعمال القرآني ، وعلى النحو الآتي :

#### ذال

قرله تعالى : « فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً » (١١) .

وتوله : « فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم » (١٢) .

وقوله : « ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم » (١٣) .

وقوله : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم » (٤) .

وقوله : « ولا يزال اللين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتى وعد الله » (١٥) .

وقوله : « ولا يزالون مختلفين » (١٦) ٠

#### بسسرح

قرله تمالى : « لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين » (١٧) . وقوله : « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينة موسى » (١٨) .

## فتسسى

قوله تعالى : « تابق تفتوء تذكر يوسف حتى تكون حرضا » (١٩) •

<sup>(</sup>١١) الأنبياء : ١٥ •

<sup>. (</sup>۱۲) غافر : ۲۶ -

<sup>· 14 : 324 (17)</sup> 

<sup>(</sup>١٤) البقرة : ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>١٥) الرعد : ٣١ ٠

<sup>(</sup>۱۱) : هرد : ۱۱۸ ۰

<sup>(</sup>۱۷) انکینت : ۲۰ ۰

<sup>· 91 : 4 (1</sup>A)

٠ ٨٥ : يوسف : ٨٩ ٠

## التحليسيل:

ان أهم الملاحظات التي يمكن أن ينتهي اليها محص النصروس السابقة هي :

ا سه وجود تناسب بين أشكال صبيع الأفعال المساعدة ودلالة الجهة
 في الزهن : فالصبيخ الماضوية « فما زالت /فمازلتم » تدل على استمرار
 الحدث في نقطة معينة وانقطاعه بحدث آخر ، تم هو أيضا :

- ه فما زالت تلك دعواهم : حتى جعلناهم ،
- د فيها زلتم في شيك ٠٠٠ حتى اذا هلك ،

أما الصبيخ المضارعية ( تزال ، تفتأ ، نبرح ) فتدل على أن الحدث لا يزال مستمرا ، وسوف ينقطع بحدث يتوقع حدوثه : كقوله : ٥ تالله تفسيق تذكر يوسسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ، « أى سنستمر على هذه الحال الى أن تكون مشفيا على الهسالاك (٢٠) ، وكذا : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ، أى سيستمرون يصابون الى أن يأتى نصر الله ،

۲ سریفسر ذلك أن تفی صبیغة الماضی فی هذه المواد یكون بده ها ه :
 د مازلتم » و نغی ما أشهر حدثه بالامتداد من الماضی الى المستقبل بد و لا »
 و د أن » ولا مدخل لنفی الصبیغ المضارعیة بده ما » ما هنا »

٣ ــ يشعير استعمال ٥ حتى ، أستعمالا عدديا إلى حركة انقطاع الحدث الذي انقطاع أو الذي يفترض انقطاعه :

- ه فمازالت ۱۰۰ حتى ، / « فمازلتم ۲۰۰ حتى ، /
- « ولا يزالون ٠٠٠ ستى ، / « لا أبرح ٠٠٠ ستى ، /
- ه لنن تبرح ۲۰۰ حتى ، / تِفتأ تذكر ۲۰۰ حتى ، /

ألعلاقة بين شكل صيغة الفعل المساعد ودلالة الجهسة الزمنية ، يشير اليها النسق الذي تكونه التركيبات السابقة :

فالحدث الذي انقطع لا يقدم بصورة ، فعل ، ، بل بصورة سفة عارضية لأن حدث الفعل لم يعد له تحقق :

<sup>(</sup>۲۰) ينظر الكشاف : ۲ : ۳۲۹ •

- « فمأزالت تلك دعواهم »
- د فمازلتم في شيسيك ،

ولا يمننع أن تتحول الى أصولها القعلية :

- فمازالوا يدعون
- فمازلتم تشكون

آما الحدث الذي لم ينقطع بعد ، اي الحدث الذي له تحقق فيأتي بصورة « فعل » :

- متفتأ تذكره
- « لاترال تطلع ،
- « لايزالون يقاتلونكم »
- ه ولايزال تصبيههم »
- « لا أبسرح و أسير ، ١٠٠ (٢١) •

تقدم لنا هذه النتائج ملحظا دقيقا في الفروق الدلالية الزمنية بين مركبي :

« مازلت افعل »

و « لا أزال آفعل »

فكلا المركبين يشيران ، في العربية ، اذا وقفت عليهما ، الى استمراد الحدث من الماضي حتى الحاضر ، غير منقطع ، فاذا انقطع الحدث ، وكانت صيفة الفعل المساعد على « فعل » ، انقطع بحدث تام في الزمن الماضي : ومثاله :

ه مازلت أفعل حتى جاءني زيد ٠ ٠ ٠

ومعناه : أني كنت مستمرا في الفعل حتى جاءني زيه ٠

فان كانت صبيغة الغمل المساعد المضارعة « أزال » انقطع الحلت بعدت ، بصيغة المضارع الذي لم يتحقق بعد ، فعلالة الانقطاع دلالة مفترضة في المستقبل ، أما حلت مركب الاستمرار فيدل ، ما هنا ، على أنه في استمراره : ومثاله :

و لا الزال افعل حتى يأتيني زيد ،

أي سأستمر في الفعل حتى يأتي زيد ٠٠٠

<sup>·</sup> ٤٩٠ : ۲ : ۴۹۰ (۲۱)

#### ما فعل ما رمند ع

تقدم العربيسة مركبا منفيا ، يمكن أن يقابل مركبسات الاستمراد المنبتة ، كما أنه يمكن أن يكون مرادفا لمركب النقى المكون من :

لما + حاث المضارع • « لما يفعل ، (٢٢) .

وهذا المركب يبتكون من :

ما النافية + حدث « فعل » + « مله » أو « منذ » + دالة زمن مبهمة ك « يوم الجمعة » أو مشيرة الى زمن ماض ك « أمس » و « كان » •

يقول سيبويه « وأما « مذ » فنكون غاية الآيام والأحيان ٠٠٠ وذلك قولك : « ما لقيته مذ يوم الجمعة الى اليوم » و « مذ غدوة الى الساعة » و « مما لقيته مسلم اليوم الى سسساعتك هسلم » • فجعلت اليوم أول غاينك ٠٠٠ » (٣٣) •

وقال في موضع آخر : « ومما يضاف الى الفعل قولك : « ما رأيته مذ كان عندى » (٣٤) •

وشرح سيبويه في موضوع ثالث الأحداث وأزمانها في سياق هذا التركيب بقوله : « ومثل ذلك : « ما نقيته مذ يوم الجمعة صباحا » أي في هذه الساعة ، وانها معناه أنه في هذه الساعة وقع اللقاء » (٢٥) .

فكان هناك حدثا ، وقع في الزمن الماضي ، ثم انقطع عن الوقوع ، واستمر انقطاعه الى هذه اللحظة ·

وقال عن « منذ ، : « وأما « منذ » فضمت لأنها للغاية ، (٣٦) فاذا قصدنا معنى جملة « لما يأت زيد ، وجدناه :

أَنْ حات الاتيان انقطع منذ ساعة كذا الى هذه اللحظة ، وهذا المعنى تجده نفسه في جملة :

ه ما أتني زيد مذ ساعة كذا . •

وقى قولنا : « لا يزال زيد يكتب ، نعنى أن حدثا قد بدى، بـــه ( قبل ساعتين مثلا ) وهذا الحدث مستسر حتى هذه اللحظة .

<sup>(</sup>۲۲) الذي سيرد ذكره في مبحث الزمن الماشر .

<sup>(</sup>۲۳) الكتاب : ٤ : ۲۲٦ •

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق : ۱ : ۲۲۳

<sup>(</sup>۲۰) المستبر تفسه : ۱ : ۲۲۳ •

<sup>•</sup> TAY : T : 4............................(FT)

## 

المأضى

واستمر في الكتابة الى مدم اللحظة

کتب

ما كتب زيد مذ امس

الحباشر

المأضسي

عدم الكتابة

واستمرار هذا العدم الى هذه اللحظة وكذلك يكون تخطيط تركيب النفي « لما يفعل » :

لمسا يفعل

الحاضيسر

الماضي

نقرله تعالى : « ولما يدخل الايمان في قلوبكم » (٢٧) يرادف في معناء القول : « وما دخل الايمان في قلوبكم مد اسلمتم » •

## فعيسل الآن:

تردد في مباحث النحاة الحاق طرف زمن الحاشر ( اليوم ، الآن ، الساعة ) بصبيفة « قمل » الدالة على الزمن الماشي ، قال سبيويه : « أتأنى اليوم رجل » (٢٨) •

ان دلالة العميم التضمنية على الزمن ، تبدو متمارضة مع مدا الائتلاف وهو ما سماه صيبويه ، المحال ، : و النبتك غدا ، ،

فالظروف ك « الآن » أو « اليوم » أو « الساعة » ، وكل اشارة توقيت للحاضر تنضمنها صيغة ( يفعل ) الدالة على الحاضر ، كما سنعرض لذلك في هذا الفصل وليس صيغة « فعل » ٠

غير أننا ، وفق المفهوم اللغوى للقسم الزمنى ، الذي عرضنا له ، تستطيع أن نفسر وقوع ظرف ك ، اليوم ، بها ينطوى عليه من نقاط تقطع أقسام الزمن الثلاثة مؤتلفا مع صيغة الماضى • فقول سيبويه ، أثانى

<sup>(</sup>۲۷) الجبرات : ۱۲ •

<sup>(</sup>۲۸) الکتاب : ۱ : ۵۹ ر

اليوم رجل ، يغترض أنه قاله في ساعة من اليوم عن رجل أناه قبل ساعة أو ساعتين ٠٠

كما أننا وفق هذا المفهوم نفسه نستطيع أن نفسر وقوع طرف يكون تقطة زمنية واحدة كد الآن » في الماضي ، فما الوجه الذي تأتلف فيه الصبيغة الدالة على الماضي مع الظرف الدال على الوقت الماضر ؟

يتيع لنا فحص الحاق ظروف الحاضر بصيغة الماض تلمس الاجابة عن السؤال السابق ·

#### قال ثمالى:

« اليوم يئس اللبين كفروا » (٢٩) -

وقال : « اليوم أكلمت لكم دينكم » (٣٠) .

ه فاليوم ننجبك ، (٣٢) .

وقال : « اليوم أحل لكم الطيبات » (٣١) .

وقال : « قسسال اني تيست الآن » (٣٣) ٠

وقال : « ألآن جئست بالحسق » (٣٤) .

و فين يستبع الآن ؟ ، (٣٧) ٠

وقال : « الآن خفف الله عنكسم » (٣٥) .

وقال : « الآن حصحص الحسق » (٣٦) ·

وقد علل بعض النحاة « جواز اقتران « الآنِ » أو « الساعة » بالفعل الناضى اذا اقترن به « قلم » لأن « قلم » تقرب الماضى من الحال ، فيقال : « قلم قال أو الساعة » (٣٨) •

والاستعمال يدحض هذا التحليل ، ويجمل منه وجها من وجوه المواسمة بين المنطق المقلي المجرد والمنطق اللغوى ·

<sup>·</sup> ٣ : 344 (٢٩)

<sup>·</sup> T : ### (T.)

<sup>· • : : : : (</sup>٣١)

<sup>(</sup>۳۲) پرنس ت ۱۲ ·

<sup>(</sup>٣٢) النساء : ١٧ -

<sup>(£7)</sup> البقرة : ٧١ ·

<sup>· 77 : (40)</sup> 

<sup>(</sup>۳۳) يوس*ټ* : ۱۵ ·

<sup>(</sup>۳۷) الجن : ۱ · (۲۸) الانسائل : ۱ : ۲۰۹ ·

يشير و اليوم ، في الاستعمالات السابقة الى نقطة زمنية في الحاضر ، لا الى و اليوم ، بمفهومه المعجمي ويمكن أن نستبدل « الآن ، بـ « اليوم ، من غير أن يتبر ذلك اعتراضا دلاليا واضحا .

اليوم أكملت لكم دينكسم

( الآن ) آکملت لکم دینکم

وليس من قبيله : « أتانى اليوم رجل ، فليست هي : « أثاني الآن رجل ، •

ان « الآن » وهو « اسم للوقت الذي أنت فيه » (٣٩) يمثل ، وفق مفهوم الأقسام الزمنية في الملغة ، آخر نقطة في الماضي ، ونقطة الحاضر كلها وأول نقطة في المستقبل ، ان نقطة ــ الآن ــ يمر فيها ، من زاوية منطق اللغة نفسها أقسام الزمن الثلاثة : الماضي ، الحاضر ، المستقبل ، قوله تعالى :

#### « الآن حصحص الحق » المَاشي

وقوله : « فمن يستمع الآن » الحاضر

وقوله : « الآن باشروهن » (٤٠) من الحاضر الى المستقبل •

وقول الشاعر : « سأسعى الآن اذ بلغت أناها » (٤١) •

فسر النجاة المتلاف زمن المستقبل مع وقت الحاضر بأنه ه يراد به تقريب المستقبل من الحال » (٤٢) والحق أنه يراد به جهة في زمن الحاضر أي من هذه اللحظة الى ما سيأتي من الزمن • ويشير الى هذا الاتجاء قوله : ه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم • • • فالآن باشروهن » أي من خطة نزول الآية •

ویعنی کل ذلك آن الحدث الذی تم فی الماضی مع و الآن و یشمور بوجود فكرة الماضی الذی تم لتوه :

« الآن حصحص الحق ، الحدث الذي تم حاضر أمام أعين النسوة صاحبات امرأة العزيز ، وكانه يستقر لتره ، ويتوافق هذا المنحى الدلالي

<sup>(</sup>۲۹) مختار الصحاح : ۱۳۹ •

<sup>(</sup>٤٠) البائرة : ١٨٧ ٠

۱۳٤ : التوطئة : ۱۳٤ •

<sup>(</sup>٤٢) الترطئة : ١٣٤٠

المسيغة ، الماضى ، ﴿ طَرِفَ الحَاضِرِ ، مع المنحى الدلاقي لصيغة ، المضارع النام ، مى الانكليزية : The Present Perfect Tease.

الدى ينشكل من استعمال has a have + past participle

> ويدل على حدث تم لتوم دمه:

For an action that is just finished

لكنهما يختلفان في وجهة الدلالة : حيث يكون نفكرنا في المضارع النام في الانكليزية ، أكثر نركبزا على النتيجة المحققة في الحاضر منها على الحدث الماضى :

It is used when we are thinking more about the present result than about the past action (27)

اما في مركب و فعل الآن ، في العربية فاننا نفكر في الماضي أكثر مما نفكر في الحاضر •

## البعث الثاني :

## حقل الزمن الحاضر

#### يفعسل:

جعل سيبويه صيغة « يفعل » دالة على الحاضر والمستقبل ، قال ؛ « وأما بناء ما لم يقع قائه قولك آمرا « اذهب » ومخبرا « يقتل » ، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن اذا أخبرت » (٤٤) وقال : « قمن ذلك قولك : « متى يسار عليه ؟ » فيقول : « اليوم أو غدا » (٤٥) .

كما انه نص على هذه الدلالة المزدونجة لصيغة « يفعل ، في باب نفى الفعل ، وواذا قال : « هو يفعل » أى : هو في حال فعل ، ، ، ، وراذا قال : « هو يفعل » ولم يكن الفعل واقعا ، ، ، » (٢٦) .

غير أن سيبويه في أغلب تطبيقاته جمل صيغة « يفعل ، دالة على الحساضر · أما المستقبل فجعل الدلالة عليه منسوطة بتركبه مع أدوات الاستقبال · قال : « وسأبين لك من ذلك، « (٤٧) ·

وقد اقتفى النحاة بعده نوزيع صيغة « يفعل » على الحاضر والمستقبل وعبارة صاحب الأسمول : « تصملح لما أنت فيه من الزمان ، ولما يستقبل » (٤٨) • • « ولا دليل في لفظه على أي الزمانين تريد » (٤٩) •

ومن ثم فقاء اعتماء النحاة مورفيسات زمنية التوزيع صيغة و يفعل ، في خانة الحاضر وخانة المستقبل :

« تقول « يغمل » وهو في الفمل ، و « يفعل غدا » ، فاذا دخله « السين » أو « سوف » اختص بالمستقبل ، واذا دخلته « اللام » اختص بالمحال نمو : « انه لياكل » (٥٠) -

<sup>(\$1)</sup> الكتاب: ١: ٣٣ .

<sup>(</sup>٤٤) الكتاب : ١ : ٣١٦ ·

۱۱۷ ; ۲ ; ۱۱۷ (۲۹)

<sup>(</sup>۲۷) (الكتاب : ۱ : ۱۲۰ -

<sup>(</sup>٤٨) الأصول د ١ ؛ ١٩ .

<sup>(23)</sup> الأصول: ١ : ١٤ ·

<sup>(</sup>۰۰) الجمل : ه ۰

غير أن قسما من النحاة ألمع الى اربساط دلالة صبعة « يعمل » يالحاضر أكنر من ارتباطها بالمستقبل : قال صاحب الاصول : . فادا قلت : « سيفعل » أو : « سوف يفعل » دل على أنك ريد المستقال . وترك الحاضر على لفظه لأنه أولى به » (٥١) -

وقاله ابن جنى : • الحال التي المضارع أولى بها ، (٥٢) وفد مال الرضى الى عد صيغة م يفعل ، دالة على الحاضر ؛

قال : وقال بعضهم عور على على الحال والاستقبال ، وقال بعضهم عور حقيقة في الحال ، مجاز في الاستقبال ، وهو أقوى لأنه أذا حلا من القرائن لم يحمل الاعلى الحال ، ولا يصرف الى الاستقبال الا بقرينة ، (٥٣) .

أما المعاصرون فقد أسندوا دلالة الازدواج الزمنى الى صبغة « يدل ، يقول الدكتور على جابر المنصورى : « وهر ــ يفعل ــ الذي يدل في أكتر استعمالاته على وقوع الحدث في زمن التكلم » (٥٤) · ويقول في موضع آخر : « والجملة التي تعبر عن المستقبل البسيط وأداتها المضارع الصرفي » (٥٥) وجعلوا استعمال ظرف الاستقبال » يوم القيامة » مم صيغة « يفعل » دليلا على دلالة هذه الصيغة على المستقبل في ناحية من نواحي استعمالها (٥٦) ·

## « يفعل » في الاستعمال :

اذا عرضنا لاستعمال صيغة و يفعل و دالة على المستقبل في القرآن وجدنا ثلاثة أنساق :

## النسق الأول :

وفيه تقدم صيغة د يغمل ، على ظرف الاستقبال ، قوله :

<sup>(</sup>۱۵) تلامبول تا تا: ۱

<sup>(</sup>۵۲) المسائس : ۲ : ۱۱۲ 🕙

<sup>(</sup>۳۰) الكافية: ۲ : ۲۲۲ •

 <sup>(16)</sup> سجلة كثية الشريعة / مقالة : جملة الناضى والخاضر والمستقبل : ٦ : ٣٣ -

<sup>(</sup>٥٠) مجلة كلية الشريعة / مثالة : جعلة الماضي والماضر والمستقبل : ٦١ : ٦١ .

<sup>(</sup>٩٦) ينظر في النحو السربي لقد وتوجيه : ١٠٧ -

## « وانما توفون أجوركم يوم القيامة » (٥٧) •

وقوله : « ونخرج له يوم القيسامة كنسابا ، (٥٨) .

وقوله : « ونحشره يسسوم القيسسامة ، (٥٩) .

وقوله : « وتذيقسه يسبوم القيسسامة ، (٦٠) ·

أما قوله نعالى : « وتحشرهم يوم القيامة » (٦١) - فالصبيغة واقمة في اطار شرطى : « ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم ارتباء من دوته وتحشرهم يوم القيامة ٠٠ » .

فاذا فحصنا سياق هذا النسق وجدنا أن هذه التركيبات و يفعل ﴿ عَلَمُ النَّالِي وَ الآتِي وَ الْعَلَادِي وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالِيْمُنْ وَالْمُنْ وَالِيْمُ وَالِيْلُولِقُولُ وَالِيْلُولُولِيُولُولُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْل

« كُل نفس ذا تُقة الموت وانسا توفون أجوركم يوم القيامة »

ه وكل انسان ألزمناه طائر. ونخرج له يوم القيامة كتابا ،

ه فأن له معيشة ضنكيا وتحشره يسوم القيسامة ،

ه له في الدنيسا خسري ونذيقه يسوم القيسامة ،

وتؤثر التركيبات الاسمية المكناغة في الاتجاء الدلالي لصيغة ، يغمل ،

حيث تتجه الى ايضاح حقيقة أكتر مما تنجه الى ايضاح حدث في زمن ٠

ويمكن بسط ذلك باجراء النحويلات الآتية بين السطم والعمق :

السطح : « فأن له معيشة ضنكا » « وتحشر « يوم القيامة » ٠

العمق : قان له في الدنيا معيشة ضنكا وإن له حشرا يوم القيامة -

ه له في الدنيا خزى ، ونذيقه يوم القيامة ،

له في الدنيا خزى وله يوم القيامة اذاقة

وتالاحظ استحضار المسورة في استعمال الصيغ دون اتجاعها

<sup>(</sup>۷۰) آل عبران : ۱۸۵ ۰

<sup>(</sup> ۱۲ ) الاسراد : ۱۲ ·

<sup>. 148 : 4</sup>k (01)

<sup>· 1 : 24 (3.)</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) الاسراء : ۹۷ .

الزمنى في قوله معالى : « ونحرج له يوم الفيامة كتابا يلغاه منشورا · ا اقرأ كتابك كفي بنغسك اليوم · · · · «

ف « تخرج » و « اقرآ ، و « كفي » أصلة دقيقة على تشعب وظائف الصيغ المعلية في العربية ·

## النسق الثاني :

وفيه تمبر صبيغة ويفعل ، عن حدث مسند الى الله • كما في قوله تعالى :

« ان ربك يقضى ربينهم يوم القيسامة » (٦٢) •

رقوله: « أن الله يغصل بينهم يوم القيامة » (١٦٣) ٠

وقوله : « فالله يحسكم بينكم يوم القيسامة » (٦٤) •

رنرله: «وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة » (٦٥) ·

يغدم لنا النسق الناني صيغة « يفعل » وفق قاعدة نبادل المواقع بين الصيغ ، التي عرضنا لها (٦٦) ، وليس على أساس صيغة ذمنية سبر عن المستقبل بدلالة ارتباطها بد « يوم القيامة » كما توهم كبير من الباحثين .

وقد عرض ابن هشام لهذا اننسق · حين رد على ابن مالك الذى رأى أن و لام الابنداء و لا تخلص المضارع للحال مستندا ... أى ابن مالك ... الى قوله تعالى و وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة و ، رد عليه بقوله : وأن الحكم واقع فى ذلك اليوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر المشاهده (١٧) فالقصة من استعمال هذه المسيغة فى هذه السياقات استحضار صورة المستقبل فى سياق فعلى المحالة على Verbal context ( يقضى ، يحكم ، يفصل ) وليس فى سياق اسمى المحالم ، الغاصل ) المحالم ، الغاصل ) ففى طلال الصيغة الفعلية توجد صيغة اسمية .

<sup>(</sup>۲۹۳) پرلس: ۹۳۰

<sup>\* 17 :</sup> gli (77)

<sup>· \\$\ :</sup> ilmili (\\$)

<sup>(</sup>۱۲۵) التمل : ۱۲۵ ·

<sup>(</sup>٢٩) النظر النصل الثاني من ملد الرسالة المعتون ب و امكانات الصيفة ، ﴿

## النسق الثالث :

وفى هذا النسق يتفدم طرف الاستقبال « يوم القيامة ، صيغة « يفسل » قال تعالى : « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا » (٦٨) وقال « ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » (٦٩) وقال : « ثم يوم القيامة تبعثون » (٧١) يكفر بعضكم بعضا » (٧٠) وقال : « ثم انكم يوم القيامة تبعثون » (٧١) وفال : « ثم يوم القيامة تبعثون » (٧١) وفال : « ثم يوم القيامة يومثل يخسر المبطون » (٧٣) والقصسد ، كما في النستين السابقين استحضار الصور والا كان القول : « ثم يوم القيامة سيخزيهم » أو « يوم القيامة سيكون عليهم شديدا » \* ويمكن أن نلاحظ ذلك ب :

« ثم انكم بعد ذلك لميتون » (٧٤) « ثم انكم يوم القيامة تبعثون » ان وضع ه مبعوثون » بدلا من « تبعتون » هو هدف التركيب ، غير أنه عدل الى صيغة الحركة القعلية بعملية « البعث » بعد أن استعمل صيغة الجبود الاسمى في عملية « الموت » وهذا ملحظ دقيق في الاستعمال ، في عملية الموت ، وعملية الموت : السكون -

كما نليط اتجاء الصيغة اللازمنى في قوله : « ويوم تقوم الساعة يومند يخسر المبطلون » ويشير استعمال الظرف د يومند » الى تقريب صورة المدت على النحو الآتى : د ويوم القيامة ، ... في هذا اليوم ... د يخسر المبطلون » •

ورضع وسين ، المستقبل يريك المعنى ، بل يناقضه ، في هذا اليوم سيخسر المبطلون .

فاذا عرضنا لقوله تعالى :

« ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » (٧٥) \*

<sup>(</sup>٦٧) مفتي آڤلېيب : ١ .: ٣٣٨ -

<sup>(</sup>۱۸) الزمر : ۱۰ ۰

<sup>(</sup>۱۹) الزمر : ۳۱ •

<sup>(</sup>۷۰) المنكبوت : ۲۵ -

<sup>(</sup>۷۱) المؤمنون : ۱۹ ۰

<sup>(</sup>YT) التبطل : YV -

٠ ٢٦ : كيالية (٧٢)

<sup>(</sup>٧٤) ئاۋىلون : ١٥٠٠

<sup>(</sup>Va) آل عبران : ۱۸۰۰ -

وجه نا أن استقاط ه السين ، من صيغة « يعمل » ، بدعوى أنها مدل بداتها على المستقبل ، يخل بدلالة التركيب ، لأن « السين ، وما بعدها استثناف لما سيحصل في المستقبل ، وليس في اطار الارتباط بما قبله على سبيل استحضار صورته ، مع ملاحظة وجسود « الراو ، و « ثم ، ويوم القيامة / ثم يوم القيامة / ثم يوم القيامة بالم أنكم يوم القيامة أنه المتحال تفيد أن اشراك ما بعدها بما قبلهما في الانساق التي يقصد من استعمال الصيغ فيها التعبير عن امكاناتها المدنية وليس عن امكاناتها الزمنية ونلاحظ الملاقة السياقية في الفعل المضارع الذي يؤتي به للتعبير عن زمن حكائي ، في قوله تعالى : «أذ قال موسى لأهله زمن حقيقي وليس عن زمن حكائي ، في قوله تعالى : «أذ قال موسى لأهله أني آنست نارا • ساتيكم منها بخبر » (٧٦) هنا لايمكن اسفاط (السين) •

وتصور أن صبيغة المضارع و آتى ، تصلح للعاضر والمستقبل : و اتى آنست نارا ، و آتيكم منها ، لأنها تفرض وجود صغة لموصوف ، في حين لا يوجد في هذا السياق الاحدث مستأنف .

والمنلاصة : أن شكل صيغة « يغعل » في العربية ، أو نلك الصيغة بذاتها ، كما يعبر عنها النحاة القدماء » يعل على الزمن الحاضر بقعل اذا أريد النص به على زمن • وتدل بامكاناتها الحدثية على دلالات عوضنا لها في موضعها من هذه الرسالة (٧٧) والزمن حينئذ يستغاد من قرائن السياق لا من الصيغة • أما دلالة « يغمل » على الماضى : « لم يفعل » ، وكان يفعل » ، فينبغى أن نفهمها ، كما عرضنا لذلك (٧٨) في سياق العربية التاريخي •

## « يفعل » ومفهوم الزمن الحاضر :

فسر المستشرقون صيغة « يفعل » في اطارها التاريخي ، وقد أجاب هـ فا التفسير عن الاستعمالات غبير المحدودة لهذه الصيغة في العربية ، من حيث : دلائتها على الحاضر « يغيل » وقوعها في سياق الماضي « لم يقعل » والمستقبل « سيفعل » وجهات الماضي : « كان يفعل » والماضر : « أخذ يفعل » والمستقبل : « سيغلل يفعل » ، ومن حيث

<sup>(</sup>۷۳۱) التمل تا۷

<sup>(</sup>۷۷) ینظر الفسل الثانی من هند الرسالة : « امکانات المبیعة » / ص : ۱۸ ° (۷۸) ینظر الفسل الأول من هسته الرسسالة : « الزمن السرای » / ص : ۳۲ ° قبا بعدها •

مجيئها في اطار انشائي كالدعاء: « يغفر الله لك ، والطلب « ليفعل » و . ولا يفعل ، فضلا عن امكاناتها الحدثية في العادة والاستمرار والاستحضار ٠٠٠ الخ ٠

وقد جمل ذلك ما الاستعمال المتنوع لصيفة « يفعل » في العربية معدد عن المعاصرين يتجاوزون التعليلات اللغوية في تحليلهم صميغة « يفعل» • •

ومن ذلك ما يقوله الله كتور أحماه عبد الستار الجوارى: • الظاهر أن الفعل المضارع ليس صيغة تقابل صيغة الماضى أو الأمر ، وانها مكانه بين الانعال كمكان ما يسمى ال Infinitive ... المصدر ... في اللغات الأوربية ، لأن فيه الدلالة بالقوة على معانى الافعال جميعا ، (٧٩) ف ، الدلالة بالقوة ، يمكن أن تكون من سمات وصف الصيغة ، وليس معا تملكه هذه الصيغة من قدرات ، ويذهب الأستاذ ألصد عاهر البقرى الى أن ، المضارع من الشمول والانساع بحيث يشمل الأزمنة الثلالة ، (٨٠) .

وفي ذلك خلط لامكانات صيفة المضارع التي تسسع لعدة معان ، أما دلالتها على الزمن قدلالة واحدة اذا كانت تلك الصيغة مجردة من مورفيمات نفى أو زمن ، وهي الدلالة على الحاضر

لكن أهم معضلة وأجهت الباحثين . قدماء ومحدثين ، نتمثل في عفهوم الزمن الحاضر الذي تعبر عنه هذه الصيغة وتكشف مناقشة مفهوم (الزمن الحاضر) عن البعدين اللغوى والعقلي للوجسود غير المسرئي لا « نقطة الزمن الحاضر ، التي تتسرب الى الماضي حالما تكون أو التي لم تكن بعد أصلا ، اذ هي في الزمن المستقبل \*

وهذا المنعظ المنطقى الى جانب الملحظ اللغوى للهوم الزمن عامة والماضر خاصة مما توفر عليه النحاة القدماء والمحدثون ، وخضع للمناقشة ليس في الدراسات اللغوية العربية ، حسب ، بل في الدراسات الاجنبية الغسا .

وقد جعل ابن يعيش الزمن الحاضر « حركة تفصل بين ـــ الحركتين ـــ

<sup>(</sup>٧٩) تيمو القمل / حامض : ٢٤٠٠ -

<sup>(</sup>٨٠) أساليب النقي في القرآن : ٢٠

الماضية والآتية ، (٨١) - وقد شرح ذلك قوله : « واما الحاضر فهو الدى يصل اليه المستقبل ويسرى منه الماضى » (٨٢) ونقل عن بعص المتكلمين انكاره فعل الحال - قال : « رأى بعض المتكلمين ان كان قد وجد فيكون ماضيا والا فهو مستقبل ، (٨٣) ان هذا الملحظ يردده اللغوى الانجليزى ماضيا والا فهو مستقبل ، (٨٣) ان هذا الملحظ يردده اللغوى الانجليزى ويسبرسين Otto Jesperson ، الذي يقول : « ان لنا على الأصبح سان نقول ان الزمن ينقسم الى جزأين ماض ومستقبل - وبينهما حسسه الانفصال ، وقت حاضر كانه النقطة الهندسية التي لا طول لها ولا عرض ولا ارتفاع » (٨٤) -

ان منه الملاحظات بنصب على زمن الوجود وليس على زمن اللغة ان اللغبة لا ثهنم بالمركة الفاصلة والسريان ، بل تنظر الى الصبغ
 واستعمالاتها ، إلى الأشكال والعلاقات والدلالات التي تعبر عنها -

على إنه ينبغى علينا ألا نسى، فهم العلاقة بين العقلى والنفوى ، فهما حاولها النظر الى اللغة بوصفها كيانا موضوعيا مستقلا بخصائصه ، فاته لا يسكن تجنب الآثار العقلية في هسلنا الكيان ، ولا يمكن اغفال التداخل بين العقلى واللغوى وهو أهر شائك ودقيق ولما ابن يعيش يعطينا مثالا تعلبيقيا على ذلك ، فعلى الرغم مما يبدو من صدود، عن المنطق العقلى في تحديد زمن والحال به اللغوى فأنه يقدم لنا هذا الزمن من وجههة نظر لغوية ، يقول : « فيكون زمان الاخبار عنه هو زمان وجوده ؛ أنه زمن در أبعاد مكانية أى أن له نقطة ابتداء ونقطة انتها ، وليس هو زمن زمن الماضر في الوجود ، وقد رد ابن يعيش على ملاحظة ( الزمن ماهية الزمن الحاشر في الوجود ، وقد رد ابن يعيش على ملاحظة ( الزمن الماضر في الوجود ، وقد رد ابن يعيش على ملاحظة ( الزمن الماضر في الوجود ، وقد رد ابن يعيش على ملاحظة ( الزمن الماض في الوجود ) دون اللغة بقوله « والحسق ما ذكرناه ، وان اطف زمان الحال ، وان اطف زمان

ان مفهوم الزمن الحاضر بكونه زمنا لغويا مسطريا (له جدول ترقيم مو واقع الجهة أو المسافة في القسم الزمني ) كما أشار اليه ابن يعيش ، قد وجد تحديدا دقيقا له عند الرضي

<sup>(</sup>۸۱) شرح المصل . ج ۷ س ا ۰

<sup>(</sup>۸۲) الصنفر السابق : ج ۷ می څ ٠

<sup>(</sup>۸۳) شرح تلمسل : ۷ : ۷ ·

<sup>(</sup>٨٤) مجلة مجمع اللغنة المرابية : مقالة الزمن في اللغة المرابية . ١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>۵۸) شرح المعسل: ۷: ۶: ۹

<sup>(</sup>٨٦) المسدر السابق : ٧ : ١٠ -

قدم الرضى الحزمن الحاضر من خلال وجهتى نظر :

الأولى: (عقلية) ونسبها الى الحكماء، والثنانية: (لغوية) ونسبها الى النحاة ، قال : و فقال الحكماء ان الحال ليس بزمان موجود، بل هو فصل بين الزمانين ، (٨٧) وقد استدلى الحكماء على ذلك بعدم وجود شكل لغوى لزمن الحال و لأنه لو كان زمانا لكان التصنيف مناه تنليثا ، (٨٨) له ثلاث صيغ وليس صيغتين \_ وهذه الزارية العقلية المحضة تفترض أن سيغة (يفعل) للمستقبل وأن الحاضر ليس نه صيغة .

وليس بنا حاجة الى أن نعلق على هذا الرأى ، غير أنه يكفى أن نعول ، وفق التعليل المنطقى هذا ، أن المستقبل وهو زمن ، لم يكن له وجود بعد ، (٨٩) لم يعدم أن يكون له شكل .

ثم يقدم الرضى وجهة نظر النحاة في الزمن الحاضر :

يقول : و المجال عند النجاة غير و الآن ، المختلف في كونه زمانا . بل مو ما على جنبتى و الآن ، من الزمان مع و الآن ، ، سواد كان ، الآن ، ويضا زمانا أو ألحد المشترك بين الزمانين ، (٩٠) .

فالحاضر المتلاشي عند الحكماء المسلمين ويسبسرسن من بعدهم ، الذي ليس له طول ولا عرض ولا ارتفاع يقابله حاضر لغوى عند الرضي وابن بعيش ، له مسافة في الماضي ومسافة في الحاضر ومسافة في المستقبل .

ويقدم الرخى مثالا تطبيقيا على الحاضر اللغوى : يقول : « ومن نقول ان « يصلى » خلى مع أن يعض صلاته « ماض » ويعضها باق فى المستقبل فجعلوا الصلاة الواقعة فى الآنات الكثيرة المسالية واقعة فى الحال » (٩١) ، ويعنى ذلك أن صيفة الغمل المضارع اذا دلت على الزمن الحاضر لا ينظر اليها فى اللغة الا بكونها شكلا يعبر عن وقوع حدت فى زمن حاضر ، من غير نظر الى أنها تنطوى على ازمنة أخرى ، وتلك ملاحظة فريدة تكشف عن مطابقة بين النظر اللغوى الحديث ، حيث ينطلقان من النظر الى اللغة بكونها نظاما مستقلا بذاته ، وذلك أساس من أهم أسبس المنهج الوصفى فى علم اللغة ،

<sup>(</sup>۸۷) هرچ (تکافیهٔ : ۳ : ۳۳۳ ،

<sup>(</sup>۸۸) شرح الكافية : ۲ : ۲۲۲ ۰

 <sup>(</sup>۸۹) شرح المقسل : ج ۷ من ؛ ٠

<sup>(</sup>۱۰) شرح الكافية : ۲ : ۲۲۱ •

<sup>(</sup>۱۱) شرح الكافية : ۲ : ۲۲۹ •

#### الحاضر الشروعي

#### أخبا يفعسل:

عرض النحاة لما سموه و الأفعال الني وضعت للدلالة على الشروع في الخبر ، (٩٢) وهي : \* أنشأ ، طفق ، أخذ ، جعل ، علق ، قام ، هب ، (٩٣) وقد د شرعت في هذا الأمر شروعاً أي خضت ، (٩٤) وأشكال الشروع تدخل في جدول فعلى في العربية ، ولكل فعل معنى معجبي يستقل به • غير أنها تتركب مع « يفعل ، لتتحول الى أفكال مساعدة ، تَوْدَى وَطْيِفَةً زَمِنَيَةً في حدث الفعل ف د د جعل يفعل كذا ۽ : أقبل وأخذ ، (٩٥) ٬ ويعبارة زمنية أن حدث الفعل قد بدى، به اللحظة ٠ وقه ألمح سيبويه الى هذه الخاصية فيما سماه و الحروف التي هي لتقريب الأمور ٠٠٠ ، (٩٦) قال : « ولها نحو ليس لفيرها من الأفعال ، (٩٧) وقال في موضع آخر : د فأخلصوا هذه الحروف للأفعال ، (٩٨) لكن سيبوية عنى بمنحى الاستيدال الاعرابي • قال : « ومثلة ، جعل يقول ، لا تذكر الاسم ها هنا (أي لا تقول جعل قائلة) ومثله : وأخذ يقول ، فالفعل ما هنأ بمنزلة الفعل في • كان ، اذا قلت : ء كان يقول ، وهو في موضع اسم متصوب بمنزلته ٣٠ ثم ، وهو كم ، خير كما أنه ها هنا . خبر » (٩٩) أن التحول من د الغملية ، ألى د المورفيمية ، هو معنى قول ابن مالك وشارح ألفيته ابن عقيل : « وترك أن مع ذي الشروع وجباً » لأن المقصود به للحال و ، أن ، للاستقبال » (١٠٠) ويعني. ذلك أن زمن المركب المشروعي هو « ألحاضر » وأن جهة زمن حدثه هو أن الحدث قد بدىء به الآن ، مم الاشعار بأنه غير منقطم . ومن هنا فان ما اقترحه الدكتور حسان من تسمية هسفا المركب و الماضي الشروعي ، (١٠١) يستنه الى شكل مورفيم الشروع وليس الى دلائته -

والصحيح أن نطلق على هذا المركب : و الحاضر الشروعي > -

```
(۹۲) شرح الأشبوني : ۱ : ۱۲۸ -
```

<sup>(</sup>٦٣) شرح الأشبوني : ١ : ١٣٨ والدوياللوامع : ١ : ١٠٣ ، ١٠٣ •

<sup>(</sup>٩٤)) لسان العرب : A : ٩٧٠ •

<sup>(</sup>٥٥) المستر السابق : ١١ : ١١١

<sup>(</sup>٩٦) الكتاب : ٣ : ١٦١ ٠

<sup>(</sup>۱۱) الکتاب : ۲ : ۱۲۱ •

<sup>(</sup>۱۳۸۸) الکتاب: ۲۰: ۱۳۱۰

<sup>(</sup>۹۹) الكتاب : ۳ : ۱۱۱ •

<sup>(</sup>۱۰۰) شرح این عقیل : ۱ : ۲۸۱ و ۲۸۹ ۰

<sup>(</sup>١٠٩) ينظر : اللغة العربية مستاما ومبناما : ملاحق الكتاب / جدول الزمن •

## نغى الحاضر والحاضر الشروعي :

نم يرد ، فيما وقعت عليه من مباحث قديمة وحديثة مقابل نغى لمركب الحاضر الشروعي ، باستثناء اشارة اللهكتور تمام حسان الذي جعل تفيه د ما فعل ه م كما انه جعل : د ما فعل ه نفياً للماضي المنتهى مالحاضر د قد فعل ه (۱۰۲) \*

فكان تركيبى : « قد فعل » و « أخذ يفعل » عند الدكتور نمام يشمران ، من « ناحية زمنية » بنوع من التوافق ، فيكون نفيهما : « ما فعل » ، وأكبر الظن أن الدكنور تمام استند الى عنصر « الحاضر » المفترض فى دلالة المركب « قد فعل » ، وعنصر الشروع فى دلالة المركب « أخذ يفعل » ، ليدخلهما ، توزيعيا ، فى خالة واحدة ،

غير انسا ب قيما عرضنا له ب (١٠٣) لا يمكن أن نشمر بتوافق زمنى ما بين « قد قعل ۽ و ، آخذ يفعل » - فالأول في الماضي والثاني في الماضر .

ان ملحظ الحدث في تركيب الحاضر الشروعي يستاز عن الحدث في الحاضر المجرد بكون الحدث قد بدى، به الآن في حين ينظر الى حدث الحاضر المجرد الى كونه في الحاضر دون نظر الى تقطة معينة فيه ، ومن منا ينبغي أن يكون هذا الملحظ موجودا في نفى المركبين ،

ان في العربية تركيبين ، في هذا الجانب ، الأول : « ما يقعسل » والثاني « ليس يقعل » •

وقسه اكتفى سيبويه بالاشارة الى مركب د ما يفعل ، بوصفه نفيا ل ، يفعل ، (١٠٤) غير أن النحاة ، بعده ، جعلوا : د ما ، و دليس، نافيتين للحال اذا دخلتا على صيغة المضارع (١٠٥)

<sup>(</sup>١٠٧) ينظر اللغة المربية معناما ومبناما : ٢٤٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ -

و من ٢٨٠ من منه المسلسل السابق و حقل فناشى ، و من ٢٨٠ من منه السابق و حقل فناشى ، و من ٢٨٠ من منه السال .

<sup>(</sup>۱۰۵) (۱۰۵) تا ۲ تا ۱۱۷ - ۱۱۷ (۱۰۵) يتظر شرح المقصل ۱ ۱ ا ۱۰۸

ولا يمكن ملاحظة فرق بين « ليس ، و ه ما ، الا بملاحظة الصبيغ ا التي تميل اليها د ليس ، أو « ما ، في الاستعمال ·

أن و ليس ، منزع تحو الصبغ الاسمية ، وبدرجة أقل تحو صيفه
 المضارع ، في حين تنزع ، ما ، نحو الاقصال المأضية والمضارعه
 والأسماء بلا تفاوت (١٠٦) .

ويرينا الاستعمال القرآني أن « ليس » تنفي الجملة الاسمية فقط ، كما في قوله تعمال : « ليس البر أن تولوا » (١٠٧) « ليس عليكه جناح » (١٠٨) وقوله : « ليس الذكر كالأنشي » (١٠٩) ف « ليس ه لم تصغل على فعل في القرآن الكريم » (١١٠) .

وقد كان سيبويه رد على ائتلاف د ليس ، مع صيغة « فعل » قال : « وزعم بعضهم أن د ليس » تجعل ك ، ما ، وذلك قليل لا يكاد يعرف ، فهذا يجوز أن يكون منه : د ليس خلق الله أشعر منه ، و د ليس قالها زبد » (١١١) .

ان هذه الحاصية مع الصيغ هي التي تفرق بين و ليس و و ما و الحداث التي المناطبة على الحالات و المناطبة على المناطبة على المناطبة على المناطبة على المناطبة و المحداث و المحالات و المحالات و المحالات و المحالات و المحالة و المحالات و المحالات و المحالات و المحالات و المحالات و المحالة و المحالة و المحالات و المحالة و المحال

ان هذا الفرى في نفى الحالات او الأحداث يرجع نفى الحاضر و ه ما ه ، لأن نفى إلحالات لا يتضمن زمنا لكن اذا تركبت « مما » و « ليس » مع « المضمارع » علم الفرق بينهما في الدلالة الزمنية ، فيمكون نفى « المضمارع » الزمني به « مما » أولا : « ما يفعمل وب وب « ليس ي تانيا : « ليس يفعل » \* أما الحماضر الشروعي فيتطلب الاشمار بنقطة زمنية في الحاضر هي نقطة البدء في الحدث الذي يجرى نفيه في الحاضر ، وهو ما يدل عليه مركبا النفي « لما يفمل » و دما فعل هذ » ، فهذان المركبان ، وان كانا يدلان ، في منحى من مناحيهما ، على

<sup>(</sup>١٠٦) ينظر أساليب النفي في القرآن : ٩٣ ٠

<sup>(</sup>۱۰۷) البقرة : ۲۷ •

<sup>(</sup>۸۰۸) البقرة : ۱۹۸ •

<sup>(</sup>۱۰۹) گل عبران : ۲۳ ۰

<sup>(</sup>١١٠) أساليب النفي في القرآن : ٧٤ -

٠ ١٤٧/١ ؛ بالكتاب ؛ ١٤٧/١ •

الماضي ، يشيران الى تقطة في المعاضر ، من حيث ان عدله لم يبسيدا به حتى هذه اللحظة ،

## مورفيمات الشروع في الاستعمال :

يخلو الاستعمال القرآنى من مورفيمسات الشروع خلوا تاما ، والمستعمل منها عو « الفعسل » كقوله تعالى : « ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح » (١١٢) وقوله : « وجعسل كلمة الذين كفروا السفل » (١١٤) وقوله : « وهو الذي أنشأ جنات » (١١٤) وقوله : « واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى » (١١٥) .

## اخاضر المقاربي ( يكاد يفعل )

قلنا فيما سبقت الانسارة اليه (١١٦) ان المقاربة ناحية غير زمنية من نواحى الحدث ، قمركب : • كاد يفعل ، يدل على أن الحدث قارب الوقوع في الماضي (غير المحدد) ولم يقع ، فكان « كاد يفعل ، من الناحية الزمنية عد ، لم يفعل ، •

أما مركب و يكاد يفعل ، فيدل على أن الحدث يقسارب الوقوع مي الحاضر -

وَيتمثل الفرق بين « كاد يفعل » و « يكاد يفعل » في الاستعمال القرآني : بانطراء مركب « كاد يفعل » على أحداث أما « يكاد يفعل » دينطوى على وقوع أحداث أقرب الى الصفات ، وهي واحدة من دلالات صيفة « يفعل » • كما ياتي :

| يكاد يفعل                          | كاد يفعسن                     |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| و تكاد السماوات يتفطرن منه ، (١٢٠) | ه وما كادوا يفعلون ، (۱۱۷)    |  |  |
| و تكاد تميز من المبيطأ به (١٣١)    | ه وکادوا پقتلوننی به (۱۱۸)    |  |  |
| ه یکاد البرق یخطف ابصارهم به (۲۲۲) | ه ألقد كدت تركن اليهم ، (١١٩) |  |  |

<sup>(</sup>۱۱۲) الأعراف : ۱۰۵ •

<sup>(</sup>۱۱۳) التوبة : ٤٠ -

<sup>(</sup>١١٤) الأنمام : ١٤١ -

<sup>(</sup>١١٥) النساء : ١٤٢ •

<sup>(</sup>١١٦) يتظر : ص ٢٦٠ من القصيل السابق ٠

<sup>(</sup>۱۱۷) البقرة ۱ ۷۱ -

<sup>(</sup>۱۱۸) الأعراف : ۱۴۰ -

<sup>(</sup>۱۱۹) الاسراء : YE •

<sup>(</sup>۱۲۰) هريم : ۲۰ -

<sup>·</sup> A: etti (171)

<sup>(</sup>١٢٢) اليقرة : ٢٠ -

## نفى الحاضر المقاربي

جاه نفی الحاضر المقاربی فی القرآن به « لا ، دون ، ما » کفوله عمالی : « لا یکادون یفقهوں حدیتسا ، (۱۲۳) وقسوله : « ولا بکادون یفقیون قولا ، (۱۲۲) وقوله : « ولا یکاد یبین ، (۱۲۵) .

ومرد نفیه به ۷ ، الى أن زمن الحدث المنفى به ۷ ، یالتبس الله الماضر بالمستقبل .

فيكون المتدادا يتناسب مع على الحدث المقترب من الوقوع والمبعد عنه في آن واحد ، اذ كانه حدت مستسر في تعاقبه هذا ، وهو اس يتطابق مع اتجاه الأحداث في سياق هذا المركب الى عدم الانقطاع ، حيث تكون أقرب إلى الصفات منها إلى الأحداث ،

## اخاضر الستمر

يتيع لنا النظر في المركبات الرائجة الاستعمال البحث عن مقابلها الرمني ف ع كان يفعل ، الذي يدل على الماضي المستمر يدل بقلبه الى عكون يفعل ، على الدلالة ذاتها في الحاضر أي الحاضر المستمر وحكفه شأن مرادف ع كان يفعل ، ، طل يفعل ، يكون : « يظل يفعل » .

ولما بينا (١٣٦) أن المركب ، ظل يفعل ، يتميز عن ، كان يفعل ، بتضمته حدثا غير متكرر ، أى لا يكون عادة ، في حين يدل ، كان يفعل ، على ما صمى ، الماضى التعودى ، ، فقد صلح أى ، يظل يفعل ، للتعبير عن المستقبل المستمر دون ، يكون يفعل ، كما يأتى :

| الستقبل الستمر | الحاضر المستمر | الماضي المستمر |
|----------------|----------------|----------------|
| مسيظل يفعسس    | يظسل يقعسسل    | طسسل يفعسل     |
|                | يكون يفسسل     | كان يفعسسل     |

في حين يعملع المركب و سيكون » مع صيغة و فاعل ، لدلالتها على التبوت الاسمى أي الصغة التي هي أقرب الى دلالة هذا المركب على العادة

<sup>·</sup> YA : Almala (177)

<sup>(</sup>١٢٤) الكهلب : ٩٣٠

<sup>(</sup>۱۲۵) الزخرف ۲ ۴۳

<sup>(</sup>١٣٦) ينظر : س ٢٥١ من النصل السابق ٠

کقوله تعالى « ثم يغرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشسدكم ثم لتكونوا شيوخا » (١٩٧) اى تم « ستكونون شيوخا » ولا يصبح « تم لتكونوا تشبخون » •

وقد ورد استعمال ، یکون یقعل ، دالا علی الحاضر المستمر فی انقرآن الکریم مرنبن فقط هما قوله تعالی : « افلم یسیروا فی الارض فتکون فهم قلوب یعقلون بها » (۱۲۸) أی : فیکونون یعقلون بقلوبهم ، وقوله : « أو یلتی الیه کنز أو تکون له جنة یاکل منها » (۱۲۹) ای : ویکون یاکل من جنته ،

<sup>(</sup>١٢٧) غالر : ٦٧ ٠

<sup>(</sup>۱۲۸) الحج : ۲۱ ۰

<sup>(</sup>۱۲۹) الفرقان : ۸ ۰

البحث الثالث :

## حقل المستقيل

### سيفعسسل

## سوف يفعل :

عرض سيبويه له السين ، و ، سوف ، مركبتين مع « المضارع » ليدلا على المستقبل من غبر أن يشير الى فروق دلالية في جهة المستقبل ببنهما • بل الشعر بتطابقهما في الدلالة الزمنية :

قال « وزعم الحُليل انها ( السين ) جواب ( لن ) » (١٣٠) ·

وقال في موضع ثان « واذا قال : « سوف يفعل ، فان نفيه « ان يفعل ، (١٣١) ٠ ٠

وقال ه قى موضع تالت : « ومن تلك · الحروف أيضا « سوف ۽ لاتبا بمنزلة « السين ۽ قي قولك « سيفعل ۽ (١٣٢) -

أما النحاة من بعدم ، فقد وافقه فريق منهم كما صرح الرضى بأن « السين » و « سوف » « حرفا تنفيس ، ومعناه تأخير الفعل الى الزماز المستقبل وعدم التضييق في الحال » (١٣٣) ، وخالفه فريق آخر حيب أنكر الترادف بين « السيز » و « سوف » • كما سيأتي •

وقد استند البصريون الى الغرق ( الشكلى ) بين «سوف» و «السين» لافتراض وجود فرق « دلالى » بينهما · فذهبوا الى أن الزمان المستقبل د مع « السين » أضيق منه مع « سوف » نظرا الى أن كثرة الحروف تغيم مبالغة في المعنى » (١٣٤) ·

ان الجدل المتواصل حول و السين و و و سوف و في هياحت النحاة يرتبط بموضوع و الساسي في المنهج النحري وأعنى به موضوع و التأصيل ٢٠٠ فهل و السين ء و و سوف ۽ حرف واحد ؟

<sup>(</sup>۱۳۰) الكتاب : ۱ : ۲۱۷ •

<sup>(</sup>۱۳۱) المندر السابق : ۳ : ۱۱۷ •

<sup>\* 1/0 :</sup> Y : 4mb : Y : 4/44)

<sup>(</sup>۱۳۳) الكانية : ۲ : ۲۲۳

<sup>(</sup>۱۳۶) همج الهوامع : ۲ : ۲۲ •

وقد اتقسم آثر أي بازاء ذلك ، فذهب فريق ألى أنهما حرف واحد ، وأن « السين » تشير الى عظهر من مظاهر السلوك الصوتي في اللغة ، حيث يتحول مورفيم ك « سوف » بالاستعمال الى « س » \* كمسا ذكر من أنه يقال « سف » بحدف الوسط و « سو » بحدف الآخر و « سي » بحدف الوسط و « سو » بحدف الآخر و « سي » بحدف الوسط ياء مبالغة في التخفيف » (١٣٥) .

وقد تجلى ذلك كله في المسالة التانية والنسمين من الانصاف ، وقد كان عنوانها : « السين » متقطعة من « سوف » أو أصل برأسه ؟ » (١٣٦) وقد استند الكوفيون الى مبدأ السلوك الصوتى في جعل « السين » مقتطعة من « سوف » • قالوا : « انها قلنا ذلك لأن « سوف » كثر استعمالها في كلامهم وجريها على السنتهم • وهم أبدا يحذفون لكثرة الاستعمال » (١٣٧) •

لكن البصريين اسسستندوا الى الفرق الوطيغي بسين و السين ، و وسوف ، فجعلوه دليلا و على أن كل واحد منهماً حرف مستقل بنفسه ، غير مأخوذ من صاحبه ، (١٣٨) .

وقد رجع النحاة ـ معبرين عن نزوع وصغى ـ الى النصوص لاختبار وطيغة « السين » و « سوف » لكن النظر في النصوص لم يكن دقيقا من جهة ، ولم يكن شاملا من جهة أخرى ، فأدى ذلك الى العودة الى الرايين الأولين : « قال ابن أياز في « شرح الفصول » : « الفرق بين « السين » و « سوف » الشد منه في « السين » بدليل استقراء كلامهم قال تعالى : « وسوف تسالون » (١٣٩) وطال الأمد والزمان • وقال تمالى : « سيقول السفهاء من الناس » (١٤٠) فتعجل القول » (١٤١) •

أما ابن مالك فقد قال ، مستندا الى التطابق الشكلي في التركيبين اللذين يقع « السين » و « سوف ، في سياقيهما ، قال « بتعاقبهما » (١٤٢) قال تعالى : « وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما » (١٤٣) ٠

<sup>(</sup>۱۲۰) مفتى اللبيب : ۱ : ۱۳۹ •

<sup>(</sup>۱۳۱) الإنساني : ۲ : ۱۶۲

<sup>(</sup>۱۳۷) الانساف : ۲ : ۲۶۳

<sup>(</sup>۱۳۸) الانساف : ۲ : ۱۲۷ •

<sup>(</sup>۱۳۹) الزخرف : ٤٤ ٠

<sup>(</sup>١٤٠) البقرة : ١٤٣ -

<sup>(</sup>١٤١) الأشباء والنظائر : ٢ : ٢٠٦ •

<sup>(</sup>١٤٢) ينظر فقني الداني : ١١٩٠٠

<sup>· 1\$7 :</sup> النساء : 1\$7 •

وقال : « أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما » (١٤٤) وقال : « كسلا سيعلمون » (١٤٦) وقال : « كلا سوف تعلمون » (١٤٦) •

أما المباحث المعاصرة فلم تجهد في فعصى النصوص التي تتعلق بهذه النقطة ، وقد اكتفت بنغل النتائج القديمة ، فممن أشاروا ، يصورة غير مباشرة ، الى ترادفهما الله كتور مهدى المخزومي ، قال : « ك «السين» أو « سوف » في تخليص « يفعل » للمستقبل » (١٤٧) ، وتابعه الدكتور على جابر المتصوري فقال : « جملة المستقبل وآدانها الأساسية « السين » ، ، ، وسوف ، ، ، (١٤٨) ،

أما الدكتور تمام حسان فقد جعل ، ــ متابعا البصريين ــ ك ه سوف ، و د السين ، قيما توزيعية متغايرة ، اذ جعل د سيفعل ، للمستقبل القريب ، و د سوف يفعل ، للمستقبل البعيد (١٤٩) .

## « السين » و « سوف » في الاستعمال :

ان فعص الجأنب الاستعمالي في « السين » و « سوف ، في القرآن يؤدي الى ما يأتي :

( أ) ملاحظة اتجاه « سوف ، في الفائب للدلالة على زمن بعيد يتصبل بالآخرة : كما في قوله تعالى :

« فسيوف نصليه نبارا » (۱۵۰) وتوله : « فسيوف نؤتيه اجرا » (۱۵۱) وترله : « وسوف تسالون » (۱۵۲) وترله : « وان سعيه

<sup>(</sup>١٤٤) النساء : ١٦٢ -

<sup>(</sup>١٤٥) النيا : ٤ -

<sup>(</sup>١٤٦) التكاثي: ٣٠

<sup>(</sup>١٤٧) قل النسو (لعربي الله والوجية : ١٥٩٠

<sup>(</sup>١٤٨) مجلة كلية الشريعة / مقالة جملة الماضي والحاضر والمستقبل : ٦ : ٣٧ -

<sup>(</sup>١٤٩) ينظر اللغة العربية معدساها ومبناها / ملحق الكتاب / الجدول الزمني ٠

<sup>- 79 :</sup> electif (100)

<sup>(</sup>۱۵۱) النساء : ۷۲ ·

<sup>(</sup>١٥٢) الزخرف : ١٤٤ م

سوف یری » (۱۰۲) وقوله : « فسوف یلقون غیا » (۱۰۶) وقوله : « فسوف تصیبهم « فسوف یحاسب حسابا عسیرا » (۱۰۵) وقوله : « فسوف تصیبهم نار » (۱۰۵) .

(ب) ملاحظة اتجاء « السين » للدلالة على مستقبل قريب ، يتصل في الاستعمال القرآني بالدنيا \*

كيا في قوله تعالى :

« سنقتل ابناهم » (۱۹۷) وقوله : « سناصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الأرض » (۱۹۸) وقوله : « سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب » (۱۹۹) وقوله « قالوا سنراود عنه اباه » (۱۹۰) وقوله : « ومن قال سانزل مثل ما آنزل « ان الله » (۱۳۲) وقوله : « انا سنلقی علیك قولا ثقیلا » (۱۳۳) وقوله : « سنسمه عسلی « سسیغلون فی بضب عملی سنین » (۱۳۱۶) وقوله : « سنسمه عسلی الخرطوم » (۱۳۵) وقوله : « علم الله انكم ستاكرونهن » (۱۳۵)

(ج) يتمنل الفرق الدلالى بين « مدوف ، و « السين ، فى وقوع « سدوف ، فى اطار تركيبات شرطية ، دون « السين » ، ان التركيبات الشرطية تعنى بحدث ذى زمن معين ، كما فى قوله : « ومن يفعل ، ، ، الآية « فسوف نصلبه » (١٦٧) وقوله : « ومن يقاتل ، ، ، » الآية « فسوف نؤتيه » (١٦٨) وقوله :

<sup>·</sup> ٤٠ : النجم : ٤٠ ·

<sup>(</sup>١٥٤) مريم : ٩٩٠

<sup>(</sup>١٥٥) الانشقاق : ٨٠

<sup>(</sup>۱۵٦) النساء : ۵۵

<sup>(</sup>۱۰۷) الأغراف : ۲۲۱ •

<sup>(</sup>۱۰۸) الأعراف : ۱۵۰ ۰

<sup>(</sup>١٥٩) آل عبران : ١٩١ ·

٠ ٦١ : يوسف : ٦٦٠)

<sup>(</sup>۱۹۱) پرلس : ۸۱ •

<sup>· 17 : 1864 : 78 ·</sup> 

<sup>(</sup>١٦٢) الزمل : ٥٠

<sup>(</sup>۱۹۴) الروم: ۲٪ و ۲٪ و

<sup>1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 ---</sup> 

زه۱٦) القلم : ١٦ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲۱) البقرة : ۲۳۰ • (۱۳۷۷) التساه : ۲۹ •

<sup>\*</sup> YT : Almali (\TA)

ه ومن يفعل ٠٠٠ ، الآية ﴿ فسرف تؤثيه ﴾ (١٦٩) وقوله : ﴿ أَلَذَا مَامَتُ لسوف أخرج حيا ، (١٧٠) وقسوله : « من يرتد منكم ٢٠٠ » الآية ا « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم » (١٧١) وقوله : « فإن استقر مكانه -فسوف ترانى ، (۱۷۲) : وقوله : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ۽ (۱۷۲) ،

أماً « السين ، فغلب عليها مجيئها ابتدائية : كما في قوله تعالى : « سأصرف عن آياتي ٢٠٠ × (١٧٤) وقوله : « سينلقي في قلوب ٠٠٠ ، (١٧٥) وقوله : د سنقرئك فلا تنسى ، (١٧٦) ٠

وقوله : « سسيذكر من يخشى » (۱۷۷) وقدوله « سستجدون آخرين » (۱۷۸) وقوله : « سيعلمون غدا ٠٠ » (۱۷۹) وقوله : « سيهزم الجمع ٠٠ » (١٨٠) وقوله : « سارهقه صعودا » (١٨١) وقوله : « ساصليه سفر » (۱۸۲) وقوله : « وسنقول له من المرنا ۰۰ » (۱۸۳ ) وقوله : « سيقول لك المخلفون » (١٨٤) وقوله : « سنسمه على الخرطوم » (١٨٥) وقوله : « ستفرغ لكم أيهسه الثقلان » (١٨٦١) وقوله : « سمسيقول المُخَلِقُونَ ٤٠ » (١٨٧) .

يستتني من ذلك مجيء السين في اطار تركيب شرطي مرنين هما:

<sup>- 118 :</sup> Hamile : 174)

<sup>(</sup>۱۷۰) خریج : ۲۲ 🕶

<sup>· • • · : #4## (\4\)</sup> 

<sup>(</sup>١٧٢) الأعراف : ١٤٢ •

<sup>(</sup>۱۷۲) افتریة: ۲۹۰

<sup>(</sup>۱۷٤) الأعراف : ١٤٥٠ -

<sup>(</sup>١٧٥) آل عبران : ١٥١ -

<sup>•</sup> ነ : ይቀኝ፣ (ነሃኘ)

<sup>•</sup> ነ• : Jeln (ነሃሃ)

<sup>(</sup>۱۷۸) التساء : ۲۰

<sup>(</sup>۱۷۹) المبر : ۲۹ •

<sup>(</sup>۱۸۰) ئاقىس : خە

<sup>(</sup>۱۸۱) ئىدىر : ۱۷ •

<sup>(</sup>۱۸۲) الدار : ۲۹۰ (۱۸۲) الكيف: ۸۸ ٠

<sup>(</sup>١٨٤) القتع : ١١ ٠

<sup>(</sup>۱۸۵) اقتلم : ۱٦ -(۱۸۷) اگرحمن : ۳۱ م

قرله : « حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعملون ٠٠ » (١٨٨) ٠ وقوله تمالى : « وان تعاسرتم فسترضيع له آخرى » (١٨٩) ٠

ان استحضار الصورة نابت في قوله: «حتى اذا رأوا ٠٠٠ ، الآية وكانهم رأوا فعلموا ومثل ذلك قوله في استحضار الصورة: « المنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نلير » (١٩٠) أما قوله: « وأن تعاسرتم ٠٠٠ الآية » فالأحداث تشسم هنا بالتحقق لأنها تخص أمرا من أمور للجسم ، المثلاق » في حين لا تحمل أحداث التركيبات الشرطية هذه السمة : « من يغسل » ، « من يرند » ، « من يقاتل » « ان خفتم » \*

ووضع « ان تعاسرتم فسترضع له أخرى ، بأزاء :

و یان استقر مکانه فسنوف ترانی 🕶

يبين امكان وقوع الحدث في الأولى واستحالة وقوعه في الثانية . ومن ثم تشمرنا هذه الاستحالة بالبعد الزمني .

(د) يغلب على « السين » مجيئه سيا في اطار حوار يقم فيه حدت « القول » المستقبل قريبا كسيا في قوله : « قل لمن الأدض ٥٠٠٠٠ سيقولون لله » (١٩١) وقوله : « قل من وبه المسماوات ١٠٠٠٠ لله » (١٩٢) وقوله : « قل من وبيده ملكوت كل شيء ١٠٠٠٠ سيقولون لله » (١٩٢) وقوله : « قل كونوا حجارة ١٠٠ » الآية « فسيقرلون من يعيدنا » (١٩٤) وقوله : « قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم » (١٩٤) ،

( ه ) يبقى هناك تركيبان لغويان تتماثل فيهما الأداتان « السين »
 و « سوف » تماثلا شكليا :

ه سوف يعليم » ﴿ سيعليم »

ه سوف یصلی ، سیملی ،

· 78 : 141 (1844)

(۱۸۹) الملاق : ٦ ٠

- 17 : etti (11-)

(۱۹۱) للأومنون : ۱۹۸ ، ۸۵ -

(۱۹۲) انترامتون : ۸۱ م ۸۷ م (۱۹۲) انترامتون : ۸۸ م ۸۹ م

(١٩٤) الاسراء : ١٥٠

{0P/} iلاسراء : \0 •

ودلاليا : العلم في الآخرة والاصلاء فيها ، وقد جعل هذا التهائل نحويا كابن مالك يشسير الى تعاقبهما في الدلالة كمما سيقت الاشارة الى ذلك (١٩٦) .

لكن ملاحظة السياف الذي تقع فيه هذه التركيبات يقودنا الى ما يآمى:

ا سان حسيت \* العلم \* وان وقسع في الآخرة ، عم « سوف ، و « السين ، ذو قيمة استعمائية مع « سوف ، اذ تكرر نمط « سوف يعلم ، وصوره تسع عشرة مرة ، في حين تكرر نمط « سيعلم » وصوره سبع مرات .

۲ ــ آنه یغلب علی استعمال و مدوف یعلم » أن یسبق بأحداث التمتم واللهر كما فی قوله تعالى : « فرهم یاكلوا ویتمتعوا ویلههم الآمل فسوف یعلمون » (۱۹۷) وقسوله : « فتمتعسسوا فسسسوف تعلمون » (۱۹۸) وقرله : « فتمتعوا فسوف یعلمون » (۱۹۹) وفرله : « فتمتعوا فسوف تعلمون » (۲۰۰) فكان للأحداث ، ها هنا ، اطارا نفسیا تقع فیه ، وهذا الاطار یعبر عن امتداد الزمن الفائی • وكانه ترك للامین آن بنصوروا أو یحسوا آمتداد الزمن ، وان هذا الامتداد ، علی طوله ، سوف یتنهی لیفع العلم بالحساب • ومجیء السین سیقطع هذا الامتداد المقصود •

٣ ... أن نمط « سوف يعلم ، يقع في سياق محاجة فكرية وتأمل وتبصر ، أى في اطار من المتمهل في ملاحظة تعاقب الأحداث ، ألأمر الذي يشمر فيه بامنداد الزمن ، كما في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١٩٦٦) انظر / ص ٢٩٣ من مدًا العصل ٠

<sup>(</sup>۱۹۷) نشجر : ۲ ۰

<sup>(</sup>۱۹۸) النحل : ۵۰ -

<sup>(</sup>۱۹۹۹) العنكبرت : ۲۳ •

<sup>(</sup>۲۰۰) الروم : ۲۵ •

<sup>(</sup>۲۰۱) الإنسام : ۱۲۰

<sup>(</sup>۲۰۲) الاعراف : ۱۲۲ •

ر۲۰۳) الشيساء : £5 •

<sup>(</sup>۲۰۶) السافات : ۱۷۰ (۲۰۵) السافات : ۱۷۵

« الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون » (٢٠٦) . رقوله : « فاصغح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » (٢٠٧) .

٤ \_ اما تصغیع نمط « سیملم » وصوره فیؤدی الی ملحظ القطع والمنف ، وهو ملحظ یشنعر بقرب وقوع الأحداث کما فی قوله تعالی ؛ « سیملمون غدا من الکذاب الأشر » (۲۰۸) وقوله : « وسیملم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » (۲۰۹) .

ه ... آن هذا المنحى ، أى منحى التمهل فى سياق « سوف » والقطع فى سياق « السين » ، يمكن آن يلاحظ فى « سوف يصلى » و « سيصلى ، فى قوله تمالى : « أن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نازا » (٢١٠) ويقول : « سأصليه سقر » (٢١١) .

٧ \_ ان عبدا المنحى ، منحى استحضار الصورة من عدمه ، يتضح فى تركيبى « سوف يصلى » و « سيصلى » فى قوله تعالى : « ان اللاين كفروا ياياننا سوف نصليهم نارا » (٢١٣) وقوله : « ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا (٢١٤) وقوله : « تبت يدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا خات لهب » (٢١٥) وقوله : « انها ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (٢١٦)

٨ ــ أن الذي يعترض نتيجة المبحث السسسابق قوله تعالى : « كلا

<sup>(</sup>۲۰٦) غافر : ۷۰ -

<sup>(</sup>۲۰۷) الزخرف : ۸۹ ۰

<sup>(</sup>۲۰۸) القبر : ۲۱ •

<sup>(</sup>۲۰۹) الشمرة : ۲۲۷ •

<sup>(</sup>۲۱۰) النساء : ۵۱ •

٠ ٢١١) للدنر : ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣١٣) انظر الفقرة السابقة •

<sup>(</sup>۲۱۳) النساء : ۳۰ •

<sup>(</sup>۲۱٤) النساء : ۲۰ ·

<sup>(</sup>۲۱۵) تېت : ۲ ۲

۱۰ : «لسناه (۲۱۹)

سيعلمون ثم كلا سيعلمون » (٢١٧) وقوله : « كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون » الشكلية » سوف تعلمون » الشكلية » و « السلالية » تطابقا تاما ، ويقعان في اطار من الزجر والتعنيف مستعاد من أداة « الردع والزجر » (٢١٩) « كلا » عبر أن فحص نصيبها وملاحظة سياقيهما يعيدنا الى النقطة التي انتهينا اليها وهي ان «السين» و «سوف» أدانان مختلفتان من حيث الوظيفة النحرية و متحصر هذه الوظيفة في جهه المستقبل -

قال تمالى: « عم يتسماء لون عن النبا العظيم اللين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أد (٢٢٠) وقال: « ألهاكم التكاثر حتى ذرتم المقابر • كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أد (٢٢١) فالردع والرعبة بالعلم كان يدور حول أهم أدلة الخالق وقدرته المطلقة • وهو « البعب ، وما يشتمل عليه من دلالة الإيمان نصديقا به ، أو من دلالة الأيمان خوله ألى أضطربت أفكارها حوله •

هنا يكون الحسم بوقوع حدت العام وتقريب وقوعه وتبيان أن « ما يتساطون عنه ويضحكون منه حق » (٢٣٢) أمر لا بد منه ، يتطلبسه السياق ، الذي حفل بتقديم البراهين على أن البعث واقع لا معالة : « ألم تجعل الارض مهاذا والجبال أوتاذا » (٢٢٣) » فيا وجه انكار قدرته على البعث وما هو الا اختراع كهذه الاختراعات » (٢٢٤) .

إما سياق الآية النائية فقد كان الردع والوعيد بالعلم موجها ال الجهاعة البشرية التى اختلت قيمة من قيمها ، ونجل ذلك الاختلال فى د التبارى فى الكثرة والتباهى بها ، (٢٢٥) وهذه القيمة الاجتماعية ليست بشىء اذا وضعناها بازاء د النبأ العظيم ، ومن عنا جماء حدت المملم بعقباها مسبوقا بد سوف ، وجاء حدث العلم بعقبى ، النبأ العظيم ، مسبوقا بد السين ،

<sup>(</sup>۲۱۷) التکائر : ۲ د ۱ ۰

<sup>(</sup>۸۱۸) النبأ : ١٤ و ٥٠

<sup>(</sup>٢١٩) مفتى اللبيب : ١ : ١٨٨ •

<sup>(</sup>۲۲۰) النبآ : ١ و ٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲۱) الکائر : ۳ د ۱ <sup>۰</sup> (۲۲۲) الکشائد : ۲ : ۲۰۷ <sup>۰</sup>

<sup>1 :</sup> tuli (444)

<sup>(</sup>۱۲۲) الكشائب : ٤ : ۲۰۷

<sup>(</sup>۲۲۰) الكشاف : ٤ : ١٨٠٠ -

و تخلص من كل ذلك الى أن و السين و رو سوف و في اللغة العربية بمعزل عن ملاحظة ما اذا كانت و السين و قد تحولت في الاستعمال فصارت و سوف و أو اقتطع منها و مورفيمان زمنيان يؤديان وظيفتين مختلفتين من حيث الجهة الزمنية و

## الستقبل الاستمرادي ونفيه :

عرضتاً في حقلي الماضي والحاضر لبعض مركبــــات المادة وهو « ظل يفعل » في الماضي و. « يظل يفعل » في الحاضر ٠

وقد وزع الدكتور تمام حسان هذا المركب في حقل المستقبل على النحو الآتي :

الاستقبال الاستمرارى موكسيده تقييسه استفهامه سيظل يفعل و (٣٣٦)

ویرینا هذا التوزیع الانسطراب السائد فی جدول الدکتور تمام حسان • ف و السین ، و و سوف ، یتماقبان من دون آن یکون لفرق الجهة الذی یؤدیانه والذی قال به الدکتور تمام نفسه ، تأثیر هناك ، کما آن وضع دلالتین مختلفتین بازاء مرکب واحد ، کما فعل باسناده دلالة نفی و المستقبل الاستمراری ، الى مرکب و لن بهمل » (۲۲۷) ، یعنی نقض المفهوم الدلالی فی النحو •

كما أنه ينبغى أن نمرض لنقطة أساسية ، يتسم بها حقل الزمن في العربية وهي توكيد مركبات الزمن وصيفه أو الاستفهام عنها .

ان و التوكيد ع ليس له آثار في اتجاه الصبيغ والمركبات الى الزمن ، سواء أكان ذلك في قسم الزمن أم في جهته ، كما تقول : و فعل » و و قد فعل » و و لقد فعل » و و لقد فعل » و ولاحتما الافتراضات الني كان مؤداها أن للماضي المؤكد دلالة زمنية خاصة به (٢٢٨) .

والاستفهام ، شأنه شأن التوكيد ، لا أثر له في اتجاه الصبيغ الزمني . كما تقول : و أفعل ؟ و أكان يفعل » و ألم يكن يفعل » و ألم يكن يفعل » و ألم يكن يفعل » و ألم يكن

<sup>(</sup>٢٢٦) ينظر اللفة العربية معناها ومبناها : ٢٤٥ قما بعدها -

<sup>(</sup>٢٢٧) ينظر المصدد السابق : ٣٤٥ قبا بمدها ٠

<sup>(</sup>٢٢٨) ينظر : اللغة السربية معتاما ومبساها : ملحق الكتاب / جدول الزمن •

باستنباء مركب واحد - تخرج به أداة الاستفهام الصيغة عن زمنها · كما سنمرض لذلك في خاتمة هذا الفصل ·

ويؤدى بنا ملحظ هذه النقطة ، والملاحظات الني نفرعت منها الى توزيع المستقبل الاستمراري ، كما يأتي :

المستقبل الاستمراري نغيسه

سسسيطل يفعسال لايطل يغمل

سسوف يظل يفعسل لن يظل يفعل

گما انه یمکن استعمال سرادفات هذه آلمواد که سیدستمر یفعل ، و د پیتی یفعل ، •

## تغى المستقبل

لن يفعسسل

لا يقمسسن

يقدم سيبويه انطباعا أوليا على أن نفى المضارع به لن ، ونفيسه به د لا ، متطابقان من حيث دلالتهما الزمنية ، في نعى حدث المستقبل ، قال: د واذا قال : د هو يفعل ، ولم يكن الفعل واقعا فان نفيه : ٧ يفعل ، واذا قال د سوف يفعل ، فان نفيه د لن يفعل ، (٢٢٩) غير أن سيبويه بوضهه ثانية « لا يفعل ، بازاء د ليفعلن ، د وإذا قال د ليفعلن ، فنفيه : د لا يفعل ، (٢٣٠) ، كشف عن الفرق الوظيفي بين « لا » و د لن ، م فالحدت في سياف قسم في المستقبل يشعر بانه كالمتحقق أو كالقريب من التحقق ، وكسفا نفيه ، وهذا المبحث ،

وقد عكس الزمخشرى من تحليل سيبويه السابق ، فرق النوكيد ، بأن م لن ، لتأكيد ما تعطيه ، لا ، من نفى المستقبل تقول : « لا أبرح اليوم مكانى ، فأذا وكدت وشددت قلت : « لن أبرح اليوم مكانى ، (٣٣١) ومن ثم فقد الصق به « لن ، : دلالة التأبيد ، (١٣٢) .

<sup>(</sup>۲۲۹) الكتاب: ۲ : ۱۱۷ •

<sup>(</sup>۲۲۰) الکتاب : ۳ : ۱۱۷ ۰

<sup>(</sup>۲۳۱) ئاشمىل : ۲۰۷ -

<sup>(</sup>۲۳۲) عشتی اللبیب : ۱ : ۲۸۴ ۴

وقد رد ابن هشام على الزمخترى ، فيما أسنه الى « لن ، من دلالات معينة ، محتكما الى النص القرآنى • قال : « ولا تغيد « لن ، توكيد النفى خلافا للزمخترى فى « كتمافه ، ولا تأبيدا خلافا له فى « انموذجه » وكلاهما دعوى بلا دليل ، قيل ولو كان للتابيد لم يقيد منفيها به « اليوم ، فى : » فلن أكلم اليوم انسيا » (٣٣٣) .

وتعنى ملاحظة ابن حشام أن النفى به « لن » يدل على زمن غير محدد فى المستقبل شأنه شأن نفى الماضى به « لم » • وقد حلل ابن يعيش ملاحظات سيبويه فى النفى به « لا » و « لن » التى سيقت الاشسارة اليها (٣٣٤) تحليلا زمنيا ، اذ جمل ل « لن » وطليغة نفى « المستقبل » : « سوف يفعل : لن يفعل » أما « لا » فوظيفتها نفى « يفعل » اذا أريد به المستقبل » (٣٣٥) وأظن أن ابن يعيش كان يستند الى مفهوم النحاة حول صيغة « يفعل » فى دلالتها المستركة على زمنى الحاضر والمستقبل ، وحين لا يدل المركب « سوف يفعل » ، « سيفعل » الا على المستقبل ،

وكأن ء لن ، أخص بنفى المستقبل من ء لا ، • وهذه الحصوصية تجعل نفيها واقعا على ء التأييد ، وطول المدة نحو قوله : « ولن يتمنوه أيدا » (٣٣٦) •

. وقسه بين الزملكاني في ( البرمان ) أن ( لن ) تجمع بين دلالة التوكيد في النفي وقرب وقوع حدثها في المستقبل قال : « أن » آكا في النفي وإن كان زمانها أقصر » (٢٣٧) \*

ونقل السيوطى رأى أبي محمد عبد الواحد في أن « لن » تنفى ما قرب من الزمان ولا يمتد معها النفى » (٢٣٨) ومن ثم ناقش الزملكاني الاعتراض الذي يوجده النظرف « أبدا » في سياق « لن » على النحو الآتى : « فان قلت قوله » أبدا » ينفى ما ذكرنه ، قلت : قوله : « قد يأتى لفظ » الأبد » في الزمن القريب تفخيما لأمره واعطاء له معنى الزمن العلويل تقولك : « زيد يصلى أبدا » (٢٣٩) .

وفي هذا التبعليل خلط ، اذ يخرج الزملكاني من ملاحظة النص الي:

<sup>(</sup>٢٢٣) مغنى اللتبيب : ١ : ٢٨١ •

<sup>(</sup>٢٣٤) الظر : المنفحة السابقة •

<sup>(</sup>۱۱۱ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۲ - ۱۱۲ -

<sup>(</sup>۲۲۱) شرح المصل : ۸ : ۱۱۱ ، ۱۱۲ -

<sup>(</sup>٧٣٧) البرمان الكاشف عن اعجاز القرآن : ١٩٣٠

<sup>(</sup>۲۲۸)) الأشماء والنطائر : ۲ : ۲۰۱ •

<sup>(</sup>٣٣٩) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن : ١٩٤٠

ما وراء النص باعتماده مطابقة شكلية مفترضة بين نصب لا تطابق بينهما ففي مثاله : « زيد يصلي أبدا ، لا نعني صيفة » يفعل » : « يصلي ، هنا حدثا زمنيا بل هو صلة الاسم في تركيبه العميق :

ف « زيد يصلي أبدا » = « زيد مو المسلي ، أبدا ٠

فى حين يكون الظرف \* أبدا ، أداة قياس حدث النمنى فى قوله تعالى : « ولن يتمنوه أبدا » (٢٤٠) · ويكون ملحظ الفرق واضبعا اذا افترضنا أن « زياما ، فى حال صلاة تستمر أبدا ، كما ان الكفار فى حال عدم تمنى الموت أبدا ·

وعلى أية حال فقد نقل السيوطى رأى ابن عصفور فيما ذهب اليه من قصر زمان « لن » وعلق عليه بقوله : « الذى ذهب اليه باطل بل كل منهما « لن « و « لا » يستعمل حيث يمتد النفى وحيث لا يمتد ، فمن الأول « قان لم تفعلوا ولن تفعلوا » (٢٤١) وفي « لا » « أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى « (٢٤٢) ومن الناني في « لن ، : « فان أكلم اليسبوم أنسيا » (٢٤٣) \* وفي « لا » : « أن لا تكلم النساس ثلاثة أيام » (٢٤٤) \*

وقد خالف ابن مالك أكثر النحاة في نفيه تخلص المضارع بـ • لا » النافيه للاستقبال • « لصحة قولك : « جا ويد لا يتكنم ، (٢٤٥) •

وتصب ملاحظة ابن مالك هذه ، بصورة ما ، في رأى سيبويه الذي ا افتتحنا به هذا المبحث •

فيحدث « لا » هنا لا يدل على زمن البتة • كما عرضنا لذلك في بحث السينة والحال النحوى (٢٤٦) •

ولأن ل و لن ، وطيفة زمنية فقط ، هي الدلالة على المستقل ، فقسه امتنع وقوعها ها هنا ، فلا نقول : و جاء زيد أن يتكلم ، •

أما الملاحظات الماصرة فقد تباينت ، غير أنها قدمت تحليلات دقيقة

۲٤٠} البقرة : ٩٠ .

٠ ٢٤ : الْبِعْرة : ٢٤ ٠

<sup>. 114 : 46 (</sup>YET)

<sup>(</sup>۲۶۳) سریم : ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣٤٤) آل عبران : ١١٠

<sup>(</sup>ه٢٤) مغنى اللبيب : ١ : ٢٤٤ -

<sup>(</sup>٢٤٦) يتظر القصل الثاني من هذه الرسالة / و الكانات الصينة ، من ٧٤ -

في هذه النقطة · وقد قرق «برجشتراسر» بين «لا» و «أن، تغريقاً زمنياً توضحه توزيعاته الآتية :

|        | الستقبل    | الحاضر                                  | الماشي      | أداة النفى |
|--------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
|        | لا يفعل    | لا يفعل                                 | <del></del> | У          |
| · (YEV | لن يفسل (' | *************************************** |             | لن         |

وهو ... كما يبدو ... يصدر عن آراء سيبويه وان أضاف الى \* لا » دلالة جدت المضارع معها على د المحاضر » •

وقد انتهى الأستاذ محمد البقرى في مؤلفه : « أساليب النفي في القرآن » الى النتيجة ذاتها :

ه المتعبير بـ « لا » لأن الحبر يطرد في الحاضر والمستقبل ، أما « لن » فتتخصيص للاستقبال » (٢٤٨) •

و تخلص من كل ذلك الى: أن و لا ء تنطوى على وطيفة زمنية مى تغي الحاضر الملتبس بالمستقبل ، أو تدل على نفى غير زمنى ، في حين لا يدل حدث و لن ء الا على المستقبل ،

ويقدم أننا الأستاذ البقرى تحليلا تطبيقياً للقيم الخلافيسة بين نفى ه لا يفعل ۽ ونفى « لن يفعل » في قوله تعالى :

« ولما ورد ما، مدين وجد عليه أمة من النساس يسقون ووجد من دونهم آمراتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير » (٢٤٩) ٠

يقول : و ف : و لا ع في الآية أما أنها تفيد نفى الحاضر ، اذ ان طبعهما ، في كل مرة ، أنهما كذلك لا تسقيان ريشها يعمدر الرعاء ، وأما يقصد بها المستقبل .

وينتهى الى أن ملحظ النفي هنا يؤدي الى :

( أ ) أن حاجتهما إلى الماء شديدة بحيث لا تبلغ أن تنفيا بقوة أنهما و لن تسقيا ، فقى نفسيهما لو أتيح لهما السقبا لحظة كلامهما قبل غيرها .

(ب) المتعبير القرآني و لا نسقى ، بليخ لصدوره من امرأتين ضعيفتين

<sup>(</sup>٢٤٧) النطور النحوى للمربية : ١١٤ •

<sup>(</sup>٢٤٨) أساليب النفي في القرآن : ٣٢ ه

<sup>(</sup>۲۶۹) المتصمن : ۲۲ ز ۲۳ د

أبوهما شبيخ كبير ، فقى د لن ، من القوة ما ليس فى « لا ، (٢٥٠) ولدينا على هذا التحليل ملاحظتان :

الأولى: تعترض الصاق دلالة « القوة ، بنفي حدث » لن » دون نغي حدث ه لا » دون نغي حدث ه لا » د وابداد عدث ه لا » د الله على أن الحدث سيقع في المستقبل . وابداد الحدث الى المستقبل مما لا تريده المرأنان واستعمال « لا نسقى » ، والحدث لم يقع بعد ، تقريب لوقوع الحدث ٠٠ وكأنهما نريد ان أن تسقيا الآن ٠

الثنائية: أن و لا تسقى عصر كب يخلو من الدلالة على زمن نحوى ، فهر نفى حدث عام ، أى : هذه حالتنا ، أى : الرعاء أولا ونحن ثانبا وقد ألمح الأستاذ البقرى الى ذلك حين قال : « أذ أن طبعهما في كل عرة أنهما كذلك ع (٣٥١) ومن نفى عيفعل ع غير الزمنى قوله تعالى « الله لا أله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سئة ولا نسوم » (٢٥٢) وقوله « لا تدركه الأبصار وهو يدوك الإبصار » (٢٥٣) فكأن صيغة « يفعل » أذا خات من الدلالة على زمن أو دلت على زمن حاضر ملتبس بالمستقبل تنفى به « لا ه أما أذا أريد نفى حدث المستقبل ه سوف يفعل » فانه ينفى به « لن يفعل » ومقا هو منتهى ما ترمى اليه اشارة سيبويه التى افتتحت عذا المبحث ،

## الشيترك والختلف في نفي « يفعل » :

## e a K » e a al»:

هر بنا كيف أن سيبويه جعل نفى الحاضر به ما يفعل ١ (٢٥٤) ومر بنا كيف أنه فرق بين ١ لا ١ و ١ لن ١ اذ جعل الأولى نفيا لصيغة ديفعل، والنانية نفيا لمركب المستقبل ١ ١ ١٠٠٠ يفعل، سـ اسيفعل، (٢٥٥) وقد فهم النحاة اشارة ١ ولم يكن الفعل واقعا ١ (٢٥٦) على أنه نص على دلالة الحدث المنفى بـ ١ لا ١ على المستقبل ٠ فبعاءت ملاحظاتهم وفقا لذلك ٠ فقد أدرج الجرجاني ١ المنفى والزمن ١ في وجود الباب وفروقه ٠ قال فقد أدرج الجرجاني ١ المنفى والزمن ١ في وجود الباب وفروقه ٠ قال وحد منها وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى ، فيضع كلا من ذلك في خاص معناه ، نحو

<sup>(</sup> ١٩٠٠) ينظر أساليب اللهي في العرآن . ٢٤ ، ويلاحظ الهامش من السفحة السبا -

<sup>(</sup>٢٥١) أسائيب النفي في القرآن : ٢٤ \*

<sup>(</sup>۲۵۲) البقرة : ۲۵۰ -

<sup>(</sup>۲۵۲) الأنسام : ۲۰۲ •

<sup>(\$45)</sup> ينظر / ص ٢٨٦ من هذة الفصل ٠

<sup>(</sup>٢٥٥) ينظر / ص ٣٠١ من هذا الخصيل ٠

<sup>(</sup>۲۵٦) الكتاب : ۲ : ۱۱۷ ·

إن يجيء بدء ما يه في نفى الحال \* و بده لا مه اذا أراد نفى الاستقبال \* . . . يه (٢٥٧) .

وقد عدل قول ك « ما يفول زيد غدا ، من القبيع « لأن هذا الموضع » المستقبل ، خصت به « لا » » (٢٥٨) .

وقد نقل أبن هشام الحلاف بين رأى الجمهور وابن مالك في دلالة ما النافية + المضارع » • « فعند الجمهور « ما » اذا نفت المضارع تخلص للحمال • ورد عليهم ابن مالك ينحمو : « قل ما يكون لى أن أبسكه » (٢٥٩) وأجيب - أي ابن مالك - بأن شرط كونه للحال انتفاء غربة خلافه » (٢٦٠) •

يعكس راى الجمهور صراع القرائن السياقية والأدوات والصيخ فى تعيين حدود الزمن فى اللغة ، فكانهم وجدوا أن سياق الانشاء الطلبى : «قل » قرينة على المستقبل ، وأن كل ما يندرج فيه من صيخ ودلات زمنية يسبغى أن يتجه الى المستقبل ، وفي هذا نظر : لأن « قل » صيغة طلب حسب ، ولا نص فيها على زمن معين ، وإن تغى « ما يكون » هنا نغى عام ومعناه الانبغاء ، قال الزمخشرى في قوله تعالى ؛ « ما يكون لى أن أقول ما لبس لى بحق » (٢٦١) : « ما يكون لى » ، « ما ينبغى لى ، » (٢٦٢) .

وخلاصة هذه النقطة أن « ما » و « لا » اذا نفتاً المضارع تطابقتاً في نقطة واحدة وافترقتاً في نقطتين :

فتطابقهما في أنهما تنفيان آحداثا عامة لا نص فيها على زمن ، أو ليس القصد مع مجيئها الاشعار بزمن كقوله تعالى : « ما يكون لى أن ما ليس لى بحق ، (٢٦١) : « ما يكون لى » « ما ينبغى لى » (٢٦٢) \*

وافتراقهما : في أن هذا النفي العمسام هو نفي اتبغاء مع « ما » مه في الأغلب سـ ونفي أحداث مع « لا » في الأغلب أيضاً (٢٦٤) .

٠ ٦٧ : پائل الإعجاز : ٦٧ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) الأمسول : ١٠٧ -

<sup>(</sup>۲۰۹) برتس : ۱۵ -

<sup>(</sup>۲٦٠) مغتى اللبيب : ١ : ٢٩٢ •

<sup>• 117 : ### (</sup>٢٦١)

<sup>(</sup>۲۲۲) الكتباف : ۱ : ۱۵۰ ۰

<sup>(</sup>۲۲۲) الأنشام : ۲۰۲ •

<sup>(</sup>٢٦٤) حللنا في مبعث نفى ما قعل / ينظر سى : ٢٢١ من المفصل السابق / المني الأحداث بأدواث النفى المعالم المعالم الأحداث بأدواث النفى المعالم الم

الثانى: أن منفيهما اذا كان زمنيا دل على المحاضر مع و ما وعلى الحاضر المنبس بالمستقبل مع ولا ويؤيد هذا التحليل أن مضارع مركب الاستمرار و ما زال و هو و لا يزال و وليس و ما يزال و لا يزال و كما لاحظنا في الاستعمال القرآنى (٢٦٥) يدل على استمرار الحدث من الماضر مع أشارة الى المستقبل .

فاذا ألقينا نظرة على التوزيمات التى أجراها الدكتور تمام حسان لتكوين جدول زمنى خاص بالعربية وجدنا المنحى الاعتباطى الذى يسمها بالنسبة الى التحليلات التى أجريناها:

| يقعسل               | الجهسة قعبل | الزمن    |
|---------------------|-------------|----------|
| ليس يقعبل           | العادي      | بلال     |
| ما يقصبل            | التجددي     | المال    |
| ما يقمسل            | الاستمراري  | الحال    |
| لا يقمل             | البسيط      | المستقبل |
| لن ينمــئ           | القريب      | المستقبل |
| ما كان ليفعسل (٢٦٦) | اليعية      | المستقيل |

## الاستفهام والزمن

قلنا (٢٦٧) انه ليس للاستفهام أثر في انتجاء السيخ والمركبات الله الزمن كما تقول و أفعل ؟ > • ألم يفعل ؟ > • أيفعل ؟ > • أسيفعل ؟ > • أكان فعل ؟ > • • النج ونستثنى من ذلك مركب و عل يفعل ؟ > • •

قال صيبويه و اذا قلت : هل تضرب زيدا ؟ ، فلا يكون أن تدعى أن الضرب أن الضرب واقع ، وقد تقول : و أتضرب زيدا ؟ ، وأنت تدعى أن الضرب واقع ، (٢٦٨) .

وتابع علماء الدلالة والنحاة هذه الاشارة ، فقال القزويلي : « هل، تخصص المضارع بالاستقبال ، فلا يصنع : « هل تضرب زيدا وهسو

<sup>(</sup>٢٦٥) ينظر ص ٢٧٠ فيا يعلماً من هذا الخميل -

<sup>(</sup>٢٦٦) يَعَظُر اللَّقَة السربية معناها وميناها / ملحق الكتاب / جعول الزمن .

<sup>(</sup>۲۲۷) ينظر : ص ٣٠١ من عله العصل .

أخواد ؟ » (٢٦٩) وعرض ابن هشام للغروق بين « هل » و « الهمزة » .

ومن بينها « تخصيصها ( هل ) المضارع بالاستقبال نحو : « هل تسافر ؟ » بخلاف « الهمزة » نحو : « اتظنه قائما ؟ » (٢٧٠) ، ولم يكنف ابن هشام بهذه الاشارة ، بل نقل وأى ابن سيده في « شرح المجمل » وهو أنه « لا يكون الفعل المستفهم عنه الا مستقبلا » (٢٧١) لكنه جعل ذلك من قبيل السهو ، وأورد قوله تعالى : « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » (٢٧٢) .

ان ملمح الزمن المستقبل مع مركب الاستفهام : « هل يفعل ؟ » اذا أريد النص به على زمن ، هلمح واضح في الاستعمال القرآني كقوله: « دارجع البصر • هل ترى من فطور ؟ » وقوله « هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغنة وهم لا يشعرون ؟ » (٢٧٣) :

وقد مثل الهروى في « الأزهية » به : « هل تخرجن ؟ » (٢٧٤) ف : النضار عند النحاة يخلص للاستقبال ٠٠ بنوني التوكيد ، (٢٧٥)

<sup>(</sup>۲٦٩) التلخيص : ۱۰۷ •

<sup>(</sup>۲۷۰) ملتي اللبيب : ۲ : ۲۵۰ •

<sup>(</sup>۲۷۱) مقلى الليب : ۲ : ۳۵۰ ،

<sup>(</sup>۲۷۲) الاعراف : ٤٤ \*

<sup>(</sup>۲۷۳) الزخرف : ۱۹ ۰

<sup>(</sup>١٧٤) الآزمية : ٢٦١ •

<sup>(</sup>ه۲۷) شرح الكافية : ۲ : ۲۳۱ •

# جداول بزمن اللغسة المرييسة

|                                  |                                |                                           |                             | nm##              |                   | الاسسية |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| ما كان يفعل<br>لم يكن يفعل<br>لم | ما كان ليضمل                   | ما كان فيمل<br>لم يكن فيمل<br>لم يكن فيمل | لم يكند يفعل<br>ما كاد يفعل |                   | لم يقعل<br>ما فعل | النقي   |
| ظل يفعل<br>كان يفعل              | كان سيفعل                      | کان فعل<br>کان قد فعل<br>قد کان فعل       | کاد فعل                     | قد فصل<br>لقد فصل |                   | تاليها  |
| الامیسستمر اری<br>التعسسودی      | مستقبل الماهي<br>( المقتسترض ) | البعيد ( المؤكد )                         | غير المحساسة ( المقساسي )   | ر المساود )       | غير المحسسة د     | 12.4    |
|                                  |                                |                                           |                             |                   | الماضئ            | ن<br>ين |

## جداول بزمن اللغسة العربيسة

|                           |                          | الا يكون يفعل ؟             | الایکاد یفسل ۶ | الما يفعول ا |              | الاستفهام عن النقي / فقي<br>الاستفهام |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| مل يفعل                   | مل يفسل ؟<br>أيطل يفعل ؟ | ا یکون یفعل ؟<br>ا یظل یفسل | ا يكاد يفسل ؟  | أأخذ يفعل ا  | أ يغمـــل ؟  | الاسستفهام                            |
| ئن يغمل                   | لن يفصل<br>لن يفصل       | لا يكون يفعل                | r. 1           | الما يقعل    | ما يشعل      | النفي                                 |
| سيظل يفعل<br>سوف يظل يفعل | سيفعل<br>سوف يفعل        | 1                           |                |              | مفعسال       | الائبات                               |
| المستهي                   | القريب                   | المستهو                     | المقاربي       | الشروعي      | غير المحسادد | و الم                                 |
|                           | j.                       | ٠                           |                | i            | الحاضر       | ٤                                     |

# جداول بزمن اللغسة العربيسة

|             |                                                                 | 14       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| F 6         | ما فعلي مذ<br>الما فعلي                                         | الثغى    |
| لا زال يفسل | ما زال يفعل                                                     | الائبسان |
| 201 h       | من الماضي حتى الحاضر<br>ويكون الحدث منقظما<br>أو غير منقطم بحسب | ورمنها و |
|             | المصترك                                                         | الزمسن   |

## 0

- ١ لا دخل للاستفهام في موضسوع الزمن في اللفسة المربية عدا موضعين : الأول : ويستفهم فيه عن صيفة و يقعل » في الحاضر بالهمزة ، والنائي : ويستفهم فيه عن مسيغة و يقعل » في المستقبل بـ « صل » .
- ٧ ــ اخرج هذا البجدول التوكيد والشرط والإنشاء والاسم وصبخ فأعل ومعمول والمصندر من خاناته ، فليس من علاقة بينها وبين الزمن

٢ ما وضع بن فوسير ــ في خانة البعية ــ ليس ولالة زمنية في جيسة انعفت . ولكنها أدرجت لتسيوخ استعمالهــا
 وللخلاف الذي عليه المباحث بشانها .

## المسسادر والراجسع :

- ·· الفيسرآن الكريم ·
- الآراء الراقية الحديثة في تفسيسير قواعد اللغيبة المربية وبيان أسرارهـــا:
- محمسة كاظم صمسادق الملكى ، مطبعة الآداب ، ط ۱ ، النجف ١٩٥٨ م ٠
- ابن قيم الجوزية سرجهوده في الدرس اللغوى: الدكتسور طاهر سايمان حبوده ، الناشر دار الجامعيسات المصرية ، الاسكندرية . ١٩٧٦ م .
- اثر النحاة في البحث البالاغي : الدكتور عبد القادر حسين ،
   دار نهضاة مصرللطبع والنشر ، مطبعة نهضاة مصر ، القاهرة
   ١٩٧٥ م -
- مخطيسوطة عن اللغيبات السامية : الدكتيبور فاروق جودي/ مخطيسوطة ع
- الازمية في علم الحروف : على بن محبه الهروى (ت : ٤١٥ هـ) .
   تع : عبد المدين الملوحى ، مطبعة الترقى ، دمشق ١٩٧١ م .
- الاساليب الانشائية في النحو العربي : عبد السلام محمد هرون .
   الناشر مكتبة الخانجي ، مطابع الدجـــوى ، ط ۲ ، القـــاهرة
   ۱۹۷۹ م .
- -- اسالیپ النفی فی القسرآن : أحمد ماهر محبود البقری ، مطبعة دار نشر الثقافة ، الاسكندریة ۱۹۳۸ م •
- -- اسرار العربية : كمال الدين أبو البركات الأنبارى (ت : ۷۷ هـ) ، مطبعة بريل ، ليدن ١٨٨٦ م .
- الاشباه والنظائر في النحو: أبو القضسل جلال الدين السيوطي
   (ت: ٩١١ هـ) تح: طه عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الكليات
   الازهرية ، شركة الطباعة المفنية المتحدة ، القاهرة ١٩٧٥ م .

- الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج ( ت : ٣١٦ هـ ) ، تع : عبد المحسن الفتل ، مطبعة النعمان ، النجف ١٩٧٣ م .
- أضواء على السراسات اللغوية المعاصرة : الدكتور نايف خرما ,
   من اصدارات المجلس الوطنى للتغافة والفنون والآداب بالكويت ,
   ١٩٧٨ م ،
- اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج ـ مكى بن أبى طائب ( ثلاثة أجزاء في مجله واحد ) تع : ابراهيم الأبياري ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٣ م •
- الالسنية العربية : الدكتور ريمون طحان ، دار الكتاب اللبناني .
   ط ۱ ، بيروت ۱۹۷۲ م .
- الانسان ذلك المجهول: تأليف الكسيس كاريل ترجمة عادل شفيق ، نسخة بالأوفست ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة \_ بيروت ، ١٩٧٢ م .
- الاتصاف غي مسائل الخلاف : كمال الدين أبو البركات الأتباري
   ( ت : ۷۷٥ ه ) ، منشورات المكنبة التجسارية بمصر ، مطبعة السمادة ، ط ؛ ، القاهرة ١٩٦١ م .
- البحث النحوى عند الأصولين : الدكتور مسعلفي جمال الدين ،
   دار الرشيد للنشر ، مطبعة دار الحرسرية للطباعة ، بغسسة اد
   ۱۹۸۰ م ،
- البرهان الكاشف عن اعجاز القسرآن : كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني (ت: ١٥١ هـ) تع : الدكتسور أحمد مطلوب ، والدكتورة خديجة الجديثي ، مطبعة العاني ، بعسداد ١٩٧٤ م •
- بنية الكلمة بين المربية والانجليزية : الدكتــور محمد أبو الفتوح شريف والدكنور عبد الرازق أبو زيد ، المناشر مكتبة الشباب ، دار وهدان للطباعة بالقاهرة ، القاهرة ١٩٧٧ م .
- تاريخ الشعوب الاسمسلامية : كادل بروكلمان ترجمة نبيه أمين فارس ومنسسير البعلبكي ، دار العسلم للملايين ، ط ٨ ، بيروت ١٩٧٩ م •

- ــ تاريخ اللغات السامية : ١٠ ولفنسون ، دار القلم ، ط ١ ، بيروت ١٩٨٠ م ٠
- نرجمة معانى القرآن الكريم: مارمادوك بكئسال ، دار الكتساب اللبنانى ، الشركة الافريقية للطباعة والنشر ، بيروت د ، ت ،
- التركيب اللغوى للأدب: الدكتور لطفى عبد البديع ، ملتزم النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية ، مطبعة السنة المحمدية ، ط ١ ،
   الفاعرة ، ١٩٧٠ م ،
- التطور النحوى للغة العربية: برجشسستراسر، عنى بطبعه محمد
   حمدى البكرى مطبعة السماح، القاهرة ١٩٢٩م،
- التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويتي (ت: ٧٣٩ هـ):
   شرح عبد الرحمن البرقوقي ، المكتبة التجارية الكبرى ، ط ٢ ،
   القاهرة ١٩٣٣ م ٠
- التوطئة: أيو على الشلوبيتي (ت: ٦٤٥هـ) ، دراسة وتحقيق
  يوسيف أحمد المطوع ، دار التراث العربي للطبياعة والنشر ،
   القاهرة ١٩٧٣م .
- الجمل: أبو بكر عبد القاهر الجرجائي (ت: ٤٧١ هـ) تحقيق وتقديم على حيدر ، منشورات دار الحكمة بدمشق ، دمشسق ١٩٧٢ م ٠
- الجنى الداني في حروف المسانى: حسن بن قاسه من عبد الله المرادى (ت: ٧٤٩هـ) تع: طه محسن ، طبع مؤسسة دار المرادى للطباعة ، الموصل / العراق ١٩٧٦م •
- حاشیة الخضری: محمد الخضری (ت: ۱۲۸۷ هـ) ، مطبعیة
   مصطفی البابی الحلبی واولاده ، القاهرة ۱۹٤۰ م .
- حاتمية الصبان على شرح الأشموني ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ،
   القاهرة د • •
- الحضارات الاسلامية القديمة : مومسكاتي ، ترجمة سيد يعقوب
   بكر ، دار الكتاب العربي •
- الخصائص : أبوالفتح عثمان بن جنى ( ته : ٣٩٢ هـ ) تح :
   محمد على النجار ، دار الهدى للطباعة والنشر ، ط ٢ ، بيروت :
   د ت •

- دراسات في الفلسفة الوجودية : الدكتور عبد الرحمن بدري .
   دار النقافة ط ٣ بيروت ١٩٧٣ م ٠
- دراسات في اللغة العربية: الدكتور خليل يحيى نامى ، دار المارف
   بمصر ، القاهرة ١٩٧٤ م ٠
- الدرس النحوى في يغداد : الدكتور مهدى المعزومي ، منشورات وزارة الإعلام بالعراق ، دار الحرية للطباعة ، يغداد ١٩٧٥ م ٠
- سد دلائل الاعجاز: أبو بكر عبد القاهسسر الجرجاني (ت 2۷۱هـ)
  تح: محمد عبده ومحمد محمود التركزي الشنقيطي، مطبعه محمد
  على صبيح وأولاده، ط ٦٠ القاهرة ١٩٦٠ م٠
- الرد على النحساة : أبو العياس أحمد بن عبد الرحمل ابن مضاء .
   ( ت ٩٩٥ هـ ) تح : الدكتور شوقى ضيف ، دار الفكر العربي ،
   مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ط ١ ، القاعرة ١٩٤٧م٠
- رسائل مى النحو واللغة ( وهى ثلاث رسائل : ١ ... كتاب نسام فصيع الكلام لابن فارس ، ٢ ... كتاب الحنود في النحو للرماني ، ٣ ... كتاب منازل الحروف للرماني أيضا ) حققها وشرحها وعلق عليها الدكتور مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق ، المؤسسة المسامة للمسلحافة والطباعة ، بغداد ١٩٦٩ م .
- رصف المبائى فى شرح حروف المعانى: أحبه بن عبه النسود المائقى تع : أحبه محمه المخراط ، مطبوعات مجمع اللغسة العربية بدمشق : ١٩٧٥م -
- الزمان في الفكر الديني والفلسفى القديم : الدكتور حسسهم الإلوسي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط ١ . بيوت ١٩٨٠ م .
- الزمن في الأدب: هانز ميرهوف ، ترجمة الدكتور أسعد مرزوق ، الناشر مؤسسة سجل العرب ، مطابع سجل العرب ، القاهــرة ١٩٧٢ م ٠
- شدة العرف في فن الصرف : الشسيخ أحده الحملاوى ، ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة وعطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بيصر ، ط ١٨ ، القاهرة ١٩٧١ م .

- شرح (بن عقیل على ألفیة (بن مالك ، بهاء الدین عبد الله بن عقیل ( ت : ۷٦٩ هـ ) تع : محیى الدین عبد الحمید ، مطبعـــة السعادة ، ط ۱۱ ، القاهرة ۱۹٦٠ م •
- شرح الأشسسموني على الفية ابن مالك : نور الدين الأشسسموني
   (ت: ٩٣٩هـ) تبع : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الكتاب
   العربي ، ط ١ ، بيروت ١٩٥٥م .
- شرح شافیة ابن الحساجب: رضی الدین بن محمد بن الحسسن
   الاسترابادی (ت: ٦٨٦ هـ) تح: محمد نور الحسن وآخرین،
   مطبعة حجازی ، بیروت ۱۹۷۰ م •
- شرح شندور الدهب: جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن هشمام
   (ت: ٧٦١ هـ) تم محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الفكر ،
   القاهرة : د ٠ ت ٠
- شرح قطر الندى ويل الصدى : جمال الدين أبي محمد عبد الله ابن عشام (ت ٧٦١ هـ) تع : محمد محيى الدين عبد الحميد ، الكتبة التجارية مطبعة السعادة بمصر ، ط ١١ ، القاهرة ١٩٦٣م٠
- مرح كافية ابن الحساجب: رضى الدين بن محمد بن الحسسن الاسترابادى ( ت ٦٨٦ هـ ) ، دار الكتب العلميسة: بيروت: د ٠ ت ٠
- شرح مفصل الزمخشرى: أبو البقاء بن يعيش ( بن : ١٤٣ هـ ) ،
   منشبورات عالم الكتب ومكتبة المتنبى ، بيروت : د · ت ·
- الشفاء \_ جزء العبارة سالحسين بن عبد الله بن الحسين بن سينا (ت ٤٢٨ هـ) الهيئسة المصرية للتأليف والنشر ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٧٠ م ٠
- العربية بن أمسها وحاضرها : الدكتور ابراهيم السامرائي ،
   منشورات وزارة النقافة والفنون بالعراق ، دار الحرية للطباعة ،
   ينداد ۱۹۷۸ م \*
- العربية ولهجاته الدكتور عبد الرحمن أيوب ، معهد البحوث والدراسات العربية : ١٩٦٨ م .

علم اللغة العربية : الدكتور محمود فهمى حجازى ، الناشر وكائة الطبوعات بالكويت ، الكويت ١٩٧٣ م .

13

- الفعل زمانه وأبنيته: الدكتور ابراهيم السامرائي ، مؤسسية
   الرسالة ، ط ۲ ، بيروت ۱۹۸۰ م ٠
- فقه اللغات السامية : كارل بروكلمان ، ترجمه الدكنور رمضان
   عبد التواب ، مطبوعات جامعة الرياض ، الرياض ١٩٧٧ م .
- ققه اللغة وسر العربية : آبو منصور عبد الملك بن محمد العماليي
   ( ت : ٤٣٠ هـ ) ، الناشر المكتبة التجارية الكبرى بمسر ، سلبعه الاستقامة ، القاهرة : د · ت ·
- في التركيب اللغوى للشهيعر العراقي العاصر: مالك يوسيه المطلبي ١٠ دار الرشيد للنشر ، دار الحسيرية للطباعة ، يقهدان ١٩٨١ م ٠
- في النحو العربي نقد وتوجيه : الدكتور مهدى المخزومي ، منشورات المكتبة العصرية ، ط ١ ، بيروت ١٩٦٤ م ٠
- قواعد اللغة العبرية: الدكتور عونى عبد الرؤوف ، الهيئه العامة للكتاب والأجهسزة العلمية ، مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة ١٩٧١ م .
- ے ۲ : دار الکتاب السربی للطباعة والنشر ، القاعرة ۱۹۹۸ م ، ح ۳ و ج ٤ : الهیئة المصریة العامة للکتاب ، القـسـاهرة ۱۹۷۳ – ۱۹۷۵ م ۰
- .. الكشاف ( ٤ أجزاء ) أبو القاسم جاد الله محمود بن عس الزمخشرى ( ت : ٥٣٨ م. ) ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيوت : د ت .
- سه السان العرب ( ۱۰ جزءا ) أبو الفضل جمال الله معمد بن مكرم منظ و الاقریقی ( ت : ۷۱۱ م ) ، دار صادر ، بیروت ۱۳۰۰ ه. •

- اللغة ؛ ج ٠ فندريس ، تعريب عبد الحصيد الدواخل ومحمسه القصاص ، الناشر مكتبة الانجلو المصرية ، مطبعة لجنسة البيان المربى ، القاعرة ١٩٥٠ م ٠
- اللغة العربية المعاصرة : الدكتور محمد كأمل حسين ، داد المعارف بمصر القاهرة ١٩٧٦ م .
- اللغة العربية معناها ومبناها : الدكتور تمام حسان ، مطبعة الهيئة
   المعربة العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٣ م .
- المباحث النفوية في العراق : الدكتور مصطفى جواد ، مطبعه العانى ، ط ۲ ، بغداد ١٩٦٥ م ٠
- مجالس تعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب (ت: ٢٩١ هـ)
   شرح وتحقيق عبد السلام هرون .
  - ج ١ ، دار المعارف بمصر ، ط ٣ ، القاهرة ١٩٦٩ م ٠
  - ج ٢ ، دار المعارف بمصر ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٦٠ م ٠
  - محاضرات في فقه اللغة ، مخطوطة : بول كراوس ٠
- ... محاضرات في اللغة : الدكتور عبد الرحمن أيوب ، مطبعة المعارف ، بغداد ١٩٦٦ م .
- مختار السلسحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القسادر الرازى ( بن : ٦٦٦ هـ ) ، الناشر دار الكتاب العساريي ، ط ١ ، بيروت ١٩٧٩ م ،
- المخصص : على بن اسماعيل بن سيده (ت : ٤٥٨ هـ) ، المكتب التجارى للطباعة ( اوفست عن المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة ــ ١٣٢١ هـ ) .
- المدخل الى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية : الله كتور عبد المجيسة عابدين ، مطبعة الشبكشي بالازهسس ، القساهرة ١٩٥١ م •
- للدخل الى علم اللغة: الدكتور محبود فهمى حجازى ، دار الثقافة
   للطباعة والنشر مطبعة دار نشر الثقافة ، القاهرة ١٩٧٦ م .
- المرتجل: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب (ت: ١٩٧٧ هـ) .
   تع: على حيدر ، دمشق ١٩٧٢ م .

- مشكل اعراب القسرآن ، أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى
   (ت : ٤٣٧ م) ، دراسة وتحقيق حاتم صائح الضامن ، منشورات وزارة الإعلام بالعراق ، صلسلة كتب النراث ، رفم ٣٨ ، مطبعة سلمان الأعظمى ، بغداد ١٩٧٥ م .
- مشكلة البنية : الدكتور ركريا ابراهيم ، ملتزم الطبع والنشر .
   مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة ، القاعرة : د · ت ·
- معسماني القرآن: (٣ أجزاء) ابو ذكريا يحيى بن زياد الفسراء (ت: ٢٠٧ هـ) • تح: محمد على النجار، الدار العربية للتأليف والترجمة ، مطبعة صجل العرب، القاهرة ١٩٦٦ م •
- المعجمات العربية : اعداد وجدى رزق غالى ، الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٧١ م .
- معجم علم اللغة النظرى : وضع الدكتور محمد على الخول ، مكنبة لبنان ، ط ۱ ، بيروت ۱۹۸۲ م ٠
- س معنى اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين أبو محمد عبد الله بى مشام تع : محمد محيى الدين عبد الحميد ، منشورات دار الكتاب العربي ، بعروت : د ت •
- مفتاح العلوم : ( أطروحة دكتوراه ) ـ عخطوطة تع : الهكتور
   أكرم عثمان •
- المفصل : أبو القاسم محبود بن عبر الزمحشرى ، منشورات دار
   الجيل للنشر والتوزيع والطباعة ، ط ٢ ، بيروت ١٣٢٣ هـ ٠
- القرب ( جزآن فی مجلد واحد ) علی بن مؤمن بن عصفود ( ت : ۱۳۹ هـ ) تم : الدكتور أحمد عبد الستأر الجراری وعبد لله الجبوری ، مطبعة العانی ط ۱ « بغداد ۱۹۷۱ م •
- من أسرار اللغة : الدكتور ابراهيم أنيس ، الناشر مكتبة الانجلو
   المصرية ، ط ٥ ، القاهرة ١٩٧٠ م .
- مناهج البحث في اللغة : الدكتور تمام حسان ، دار الثقافة ، ط ٢ ، الدار البيضاء ١٩٧٤ م .
- مولد النفة: الشبيخ احمد رضيا العاملي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، مطبعة سيباً ، بيروت ١٩٥٦ م

- النحو العربى والدرس الحديث: الدكتـــور عبده الراجحى ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٧٩ م .
- ـ نحر الفعل : الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ١٩٧٤ م ٠
- -- نحو القرآن : الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى ، مطبعة المجمع المحمع العلمي العراقي ، بغداد ١٩٧٤ م .
- الناحو الوافي ( ٤ أجزاء ) : عباس حسن ، دار المعارف بمصر ..
   القاهرة ١٩٦٤ ... ١٩٧١ م ٠
- نظرية النحو العربي في ضـــو، مناهج النظر اللغوى الحديث :
   الدكتور تهاد المؤسى ، المؤسسة العربية للدراســـات والنشر ،
   ط ١ ، بيروت ١٩٨٠ م ،
- النقد اللغوى عند العرب: الدكتور نعمة رحيم العزاوى ، منشورات وزارة النقسافة والفنون بالعراق ، دار الحرية لنطباعة ، بغسداد ١٩٧٨ م ٠
- حمم الهوامع: أبو الغضل جلال الدين السيوطى (ت: ٩١١ هـ) .
   عنى بتصميحه محمد بدر الدين النعسائي: ، دار المرفة للطباعة والنشر ، بيروت : د · ت ·
- الواضع في علم العربية : أبو بكر محمسه بن الحسن الزبيدي (ت : ٣٧٩ هـ) ، تح : أمين على السيد ، دار المعارف بمصر ه القاهرة ١٩٧٥ م ٠
- الرجیز فی فقه اللغة : محمد الانطاکی ، منشورات دار الشروق م
   ط ۳ ، پیروت : د ، ت ،

## الجالات:

- مجلة الاستاذ ، كلية التربية ، بفسنداد ، المجسلة البالث عشر الا ١٩٦٦ م .
- مَجلة دراسات ، كلية التربية ، جامعة الرياض ، عسد ١ هـ ١٩٧٧ م ٠
- مجلة الفكر العربي المعاصر ، العددان الثامن عشر والتاسع عشر
   ( في مجلد واحد ) ، بيروت : شباط ، آذار ١٩٦٦ م .

- ·· مجلة كلية الشريعة ، بغداد ، العدد : ٦ : ١٩٥٨ م ·
- ــ مجلة النسان العربي ، الجاله : ٨ هج١، ، عدد يناير (كانون الثاني) المقرب ١٩٧١ م -
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة سالعدد: ١٠ : ١٩٥٨ م ٠
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ... العدد: ١٣ : ١٩٦١ م ٠
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ... العدد: ١٤: ١٩٦٢ م .

## الراجسع الأجنبيسة :

- Brighter Grammer, Book 3 by C. E. ECKESIEY and MAR-GARET MOCAULAY Twelfth impression, London, 1965.
- Course in General Linguistics by Ferdinand de Saussure, U.S.A., 1966.
- Description and contrastive Analysis of Tense and Time in English and Arabic by DBDUR-RASUL AL-KHAFAH (manuscript) vol. 2, University of Glasgo. U.K., 1972.

## فهرمسسن

| ۳        | ٠ |        |        |          | •     | •     | •      | •      | •            | •          | •    | :1.4         | لاهب   | 1        |
|----------|---|--------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|--------------|------------|------|--------------|--------|----------|
| 3        | • | •      |        | ٠        | •     | •     | -      | •      |              | •          |      | شمة          |        | 1        |
| ٩        |   |        |        | •        |       | •     | •      | حلا    | المبط        | •          | ئوي  | 111          | لزمن   | ŧ        |
| ٠,       | ٠ |        | *      |          | •     | •     | •      | رية    | النظ         | سبة        | أشرا | ; ;          | الأول  | القسم    |
| • 1      |   | ٠      | •      |          | •     |       | رفحه   | الصر   | ئزم <u>ن</u> | ļ "        | ل:   | 146          | لغصل   | i i      |
| . 5      | - |        | 4      | •        | ٠,    | مغه   | الصد   | سأب    | امكاز        | 11 .       | نى : | ij,          | لفصل   | <b> </b> |
| 17       |   |        |        | ٠        | ١.,   | سوی   | النع   | سن     | الز          | , :        | الث  | ĹĴ)          | لفصل   | ;        |
| 1        |   | وفاؤسا | je maž | <b>1</b> | ریی . | أسمأو | بين    | ن ہ    | الزم         | » :        | ابح  | الر          | لفصيل  | 1        |
| *        |   |        |        | •        | •     | ٠ ب   | لأعراء | 115    | الزمز        | : ,        | نامس | i.           | لقصل   | •        |
|          |   |        | -      | •        | •     | لي د  | الدلاإ | من ا   | الز          | ر. :       | سادس | ال.          | الفصل  | ı        |
| * =      |   | ٠      | •      | •        |       | ٠ ،   | لزمنه  | ئە 1   | الظرة        | ;          | سابع | . الب        | القصل  | ı        |
| * {      |   | ٠      | •      | 4        |       |       | بقية   | لتطب   | لة إل        | ،<br>در اب | 4 ال | ;            | الثانى | القسم    |
| P- 17    | • | a      |        |          | *     | •     | ٠.     | الماخو | مفل          | - :        | ول   | ¥: ,         | الفصل  | l        |
| * (*     | ٠ |        | •      | •        | •     | •     | ن ٠    | الزم   | قول          | <b>-</b> : | اني  | الثا         | الفصل  | <b>i</b> |
| * = 1    |   | •      |        | , ,      | شسرا  | ن الم | الزم   | ىقل    | ٠:,          | لأوز       | ث ا  | البح         | l      |          |
| * 5.2    |   | •      | -      | ٠.       | لحاشم | ىن ۋا | الزه   | حقل    | ; ب          | لثائم      | ث ا  | <b>-</b> .li |        |          |
| * 55     | • | •      | ٠      | ٠        | ل ا   | سقس   | ، بل   | سقز    | 2 :          | لثال       | ث ا  | المبتد       | į      |          |
| e i i    |   |        |        | •        |       | •     | اجع    | والمر  | ـاډر         |            | ı.t  |              |        |          |
| <b>.</b> |   | •      | ,      | *        | •     | •     | - ;    | بنبية  | -VI          | إجع        | H٠   |              |        |          |

مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب

رمم الايداع بدار الكنب ١٩٨٦/٢٠٧٤

ISBN  $4VV = 11 = 14 \cdot V = \times$ 

### ABSTRACT

This thesis proposs to give a comprehensive study to the theoretical bases of conception of Time and Tense in the Arabic Language, and to present a scheme for Arabic Tense. Accordingly, this thesis is divided into two main parts. The first deals with the theorical side of the study and he second contains types of Tense in practice,

The first chapter deals with morphological time, the second exposes the potentialities of Tenses in Arabic the third deals with the syntactic Time, the fourth descusses Times in the stative and effective sentences, the fifth deals with Time and grammar, the sikth deals with the symantic time, and the seventh with adverbial Time.

The second part contains two chapters the first tackles the field of the past tense while the second handles tenses concerning the fields of time in the present, future and overlapping time.

The main results of this study are .

- 1. The identification of the conception of linguistic time.
- 2. The dismissal of morphological time from Arabic.
- 3. The identification of the function of time adverbial in Arabic.
- Exposing the frequency of complex tense-construction particularly in conditional sentences.
- Presenting a table of Tenses in Arabic.

Malik e. Al-Mutalibi Malik Y. Al-Mutalibi College of Arts. University of Baghdad

## TIME IN LANGUAGE

### A THESIS

SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF
ARABIC, COLLEGE OF ARTS OF THE UNIVERSITY
OF BAGHDAD IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
OF DOCTOR OF PHILOSOPHY

By MALIK YOUSIF AL-MUTTALIBI

Januery 1984

PH, D

دراسة جادة حول المدلولات الزمنية في اللغة العربية الفصيحة عبر استقراء المادة اللغوية وما فيها من صيغ وتركيبات الأفعال . . مع مناقشة الظواهر اللغوية في العربية التاريخية والعربية المعاصرة وظواهر اللهجات العائمة العربية في إطار المقارنة والتوضيح .

To: www.al-mostafa.com